# غنيمة الفريقين من حكم الغوث الرفاعي أبي العلمين ﴿ الْعُلْمُهُ

جمعه خليفة الإمام الرفاعي ولي الله العارف بالله القطب الجليل السَّيِّد هاشم الأحمدي العبدليّ الرفاعي الحسيني رحمه الله تعالى (٣٣٥-٥٣٣)هـ

> تحقيق أحمد رمزه بن حمود جحا أبي الهدى

#### مقدمة المحقق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين المعطي الحكيم الذي ﴿ يُؤَتِى ٱلْحِكَمَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤَتَ ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤَتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدَ أُوتِى خَيرًا كَالِبَقرة: ٢٦٩]، والصلاة والسلام على أكمل الخلق وأشر فهم وأحكمهم أجمعين تاج هام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم ومن نهج نهجهم وحذا حذوهم إلى يوم الدين، آمين.

#### أما بعد:

هذا كتاب كله حكم وعبر ومواعظ لإمام كبير وعَلَم شهير وذي مقام مكين السيد أحمد الرفاعي الحسيني الحسني الأنصاري، قوله عِلم وعلمه عمل وعمله إخلاص وبسر إخلاصه نفع الله به العوام والخواص؛ وما ذاك إلا لعظيم حبه واتباعه لجده أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام وهو عليه قال لابنته السيدة زينب: «يا بنتاه من حُرم معرفة قدر النبي عليه فلا سبيل له إلى معرفة الله ولا إلى معبته تعالى، ومن ضلّ عن طريقه وسنته فكل طريقه ضلال.

يا بنتاه: حدثي عن أبيك أنه يقول: لو بلغنا أن رسول الله عليه أمر بقص الأعناق لقصصناها امتثالاً لأمره الشريف»(١).

لذلك لا يُستغرب قول الإمام عز الدين الفاروثي فيه (١٠): كان على أيةً من آياتِ الله يمشى على وجه الأرض، تفجَّرت ينابيعُ الحكمَةِ من قلبه الطَّاهر، وجرت على

<sup>(</sup>١) انظر «المعارف المحمدية» صـ ٩١.

<sup>(</sup>۲) «إرشاد المسلمين» صـ١١٦.

لسانه كالبحر الزَّاخر.

وقد خاطب الإمام الرفاعي في مجالسه ومواعظه العامة والخاصة بل وخاصة الخاصة وما حاد فيها عن كتاب الله وسنة جده رسول الله على الذا هي بحق درر فريدة وقلائد ثمينة يتحلى بها طلاب الآخرة، ويتضح ذلك جلياً في قوله (ا: «يا أَوْلياءُ، يا وُعَاظُ، يا رِجَالَ الدَّوائِر، يا أَصْحَابَ المَنابِر، يا شُيُوخَ الأَرْوِقَة، يا فِتْيَانَ الرُّبُطِ، يا أَهْلَ الزِّيْقِ، يا سُلَّاكَ الطَّرِيْق، يا عُلُهاءُ، يا حُكَماءُ، يا أَرْبَابَ النَّقُولِ المَعْقُولَةِ والعُقُولِ المَقْبُولَةِ والعُقُولِ المَقْبُولَةِ والعُقُولِ المَقْبُولَةِ، أَيْنَ أَنْتُمْ ؟! كُلُّ ما أَنْتُمْ فيه تَحْتَ كَلِمَتينِ: وَصْلُ أو قَطْعٌ؛ فَالوَصْلُ بَاطِنُهُ وظَاهِرُهُ وأُمُّهُ وأَبُوهُ ورُوحُهُ وجِسْمُهُ التَّأَدُّبُ بِأَدَبِ القُرْآنِ على ما شَرَّعَ حَبِيْبُ الرَّحْمَنِ، وما فَوْقَ ذلك مِنَ الْأَقُوالِ والأَفْعَالِ فَمِنْ هَفْوَةِ نَفْسٍ، أو مِنَ اسْتِرَاقِ سَمْع...».

ثم إنَّ هذا الكتاب ليس فقط لمن انتسب لطريقة هذا الإمام الهام السيد أحمد الرفاعي الكبير فحسب بل لمن أراد من المسلمين أن يجلو البصر والبصيرة وينير القلب ويُنَمِّي الفكر ويزكي النفس بكلهاته وبكلهات أمثاله من الأئمة الربانيين، ولكن ينبغي على من انتسب لهذه الطريقة أن يتعرف على مؤسسها من خلال إجالة الطرف وإعهال الفكر في سيرته وكتبه ومجالسه وأوراده والعمل بأعهاله اليهذب نفسه ويزكيها وينهج نهج شيخ الطريقة من خلال شيخه ومرشده الذي وصله بهذه الطريقة المباركة وسلَّكَهُ وهذبه وربَّاه.

وقد أكرمني الله تعالى بخدمة هذا الكتاب المبارك قدر الاستطاعة، بإرشاد وتوجيه من شيخي المربي الفاضل العالم الأزهري الشيخ بديع الشبلي \_ حفظه الله ورعاه \_ الذي وصلني بهذا الطريق المبارك، وألبسني الخرقة، وأجازني بالطريقة الرفاعية العليه، وبكلً ما تحتويه كها تشرف بها عن شيخه العارف بالله الشيخ

<sup>(</sup>١) انظر الصحيفة رقم ١١٧ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) نقل الشيخ أحمد بن جلال اللاري الحنفي في «جلاء الصدى» لوحة ٢٠/خ عن الإمام أحمد الرفاعي الكبير ما نصه: من لم ينتفع بأفعالي كيف ينتفع بأقوالي؟!.

ياسين المرعشلي، وهو عن شيخه العارف بالله السيد الشيخ أحمد المراشحي السبسبي الرفاعي، وهو عن العارف بالله الشيخ خالد السمسميه، وهو عن العارف بالله الشيخ مصطفى بن محمود جوخدار، وهو عن العلامة الكبير والشيخ الشهير السيد محمد أبي الهدى الصيادي، وأسانيده هي مشهورة معلومة عند أهل هذه الطريقة الرفاعية العلية.

والله سبحانه وتعالى أرجو وبنبيه على أتوسل أن يعفو عني وعن والِدَي، ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني الله به والمسلمين ويطهر القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحسن الختام، آمين، والحمد لله رب العالمين.

كتبه الراجي عفو ربه العبد الفقير أحمد رمزه بن حمود جحا أبو الهدى

### منهج التحقيق

- مقدمة المحقق.
- مؤلفات الإمام أحمد الرفاعي الكبير رها
- ترجمة الإمام جامع الكتاب، ولم أترجم الإمام أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره اكتفاء بترجمة جامع الكتاب.
  - تخريج الآيات القرآنية الكريمة، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- مقابلة وتوثيق وإثبات ما ورد في طيات هذا الكتاب المبارك من كل كتب السادة الرفاعية التي بين يدي.
  - تراجم العلماء الواردة أسمائهم في الكتاب.
- وضع عناوين للكتاب ضمن معقوفين []، وكذلك كل ما زيد من عمل المحقق.
  - شرح بعض الكلمات الغريبه، ووضع بعض التعليقات اللطيفة.
    - أصل كتاب غنيمة الفريقين.
- فهرست الكتاب: فهرس الآيات القرآنية عدا الآيات التي في حزب السيف القاطع، فهرس الأحاديث الشَّريفة، وفهرس الأعلام، وفهرس الأشعار، وفهرس المصادر والمراجع المخطوطة، وفهرس الموضوعات.

## مؤلفات الإمام أحمد الرفاعي الكبير ضطيته

- «البرهان المؤيد» الذي جمعه من مجالس وعظه ودوّنه شيخ الإسلام شرف الدين ابن الشيخ عبد السميع الهاشمي العباسي الواسطي نفعنا الله بهم أجمعين، وهو مطبوع طبعات كثيرة.
- «المجالس الأحمدية» قد يكون الكتاب الذي جمعه تلميذ الإمام الرفاعي الشيخ عبد العظيم ابن الشيخ أحمد بن خميس، قال ابن جلال في «جلاء الصدى» لوحة ١٩٤/خ ما نصه: «...وكان الشيخ عبد العظيم يبسط ذيله حتى يفرغ السيد أحمد الرفاعي على من المجلس، فيقول لهم كُلَّما تكلَّمَهُ، وقد جمع من ذلك كتاباً وأورد فيه كلَّ مجلسِ بعينه».
- «غنيمة الفريقين من حكم الغوث الرفاعي أبي العلمين» وهو الكتاب الذي بين أيديكم جمع الشيخ هاشم الأحمدي الرفاعي تـ(٦٣٠)هـ.
- «الحكم» مطبوع، وشرح الحكم السيد محمد أبو الهدى الصيادي في «قلائد الزبرجد» وهو أيضاً مطبوع.
- «حالة أهل الحقيقة مع الله» جمعه الفقيه الجليل أبو شجاع بن منجح الشافعي الواسطى، وهو مطبوع.
  - «النظام الخاص لأهل الاختصاص» مطبوع.
  - «الصراط المستقيم في معاني بسم الله الرحمن الرحيم».
    - «تفسير سورة القدر».
    - «الرواية في حديث النبي عَلَيْكُهُ».
      - «الطريق إلى الله».
        - «البهجة».

- «شرح التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي» مفقود، وذكر السيد سراج الدين المخزومي في «صحاح الأخبار» صـ ۹۱ م. أنه كتاب جليل يحوي ست مجلدات، وهو من أندر الكتب، وأنه ضاع يوم دخل التتار بغداد.

قال الإمام أحمد عز الدين الفاروثي في «إرشاد المسلمين» صـ ١٥٤ ـ : وله على كتبُ كثيرةٌ، وأحزابٌ شَهيرةٌ، وقد بلغَتْ أَحْزَابُهُ إلى اثنينِ وسِتِّينَ وستِّمائَةٍ؛ وهي متداوِلَةٌ بِأَيدِي الأَحَدِيِّينَ وغَيْرِهِم.

#### ترجمة جامع الكتاب

#### اسمه ونسبه:

هو السيد هاشم الأحمدي العبدلي المدني، ابن سعد بن سلامة بن أحمد بن الإمام عبد الله الأشبيلي المدني ابن الشريف الأعظم السيد حازم الرفاعي الأشبيلي الجد الجامع لأنساب بني رفاعة المدنيين والعراقيين ابن أحمد بن علي بن رفاعة الحسن المكي نزيل إشبيلية المغرب ابن المهدي بن أبي القاسم محمد بن الحسن بن الحسين القطعي بن أحمد الأكبر بن موسى الثاني بن الأمير إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم الحسيني بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين الإمام الحسين الشهيد سبط النبي

#### سبب اشتهاره بالأحمدي:

قال حفيدُ السَّيِّدِ هاشِمِ الأحمديِّ السَّيِّدُ أسعدُ المدنيُّ مفتي الحنفية في المدينة المنورة (١٠٥٠–١١١٦)هـ في «مسلسله» صـ٦- نقلاً عن النسابة الأصيلي في «مشجره»، والنسابة ابن الأعرج في «بحر الأنساب» ما نصه: القطب الكبير هاشم الأحمدي العبدلي المدني الذي رأى يد النبي عَلَيْهُ يوم مدت للسيد أحمد الرفاعي عام حجه ولبس منه الخرقة؛ ولذلك كان ينتسب إليه، فيقال: الأحمدي.

<sup>(</sup>١) قال العلامة أسعد المدني في مسلسله صـ٢٣ ـ: الحازميون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الثابتيون: وهو آل ثابت بن حزام ومنهم السيد الكبير أحمد الرفاعي على المنابقية المنابق

والعسليون: وهو آل محمد عسلة: ومنهم القطب السيد سيف الدين عثمان، وولداه الإمامان الجليلان السيد علي والسيد عبد الرحيم وكلاهما صهر الإمام الرفاعي وخليفته...

والعبدليون: وهم آل عبد الله المدنى؛ فمحمد عسلة وثابت ماتا بإشبيلية ودفنا بمقابر أهلهم وتعرف بمقابر قريش، وأما السيد عبد الله فإنه هاجر إلى مدينة جده على سنة خمس وأربعائة.

#### و لادته ونشأته:

ولد بالمدينة المنورة عام (٥٣٥)هـ ونشأ بها وقرأ العلم على علماء أهلها، وكان إماماً هماماً أسداً ضرغاماً عالماً عاملاً واصلاً كاملاً، لبس الخرقة الرفاعية من يد ابن عمه الغوث الأكبر أحمد الكبير الرفاعي على وفي ختام هذا الكتاب المبارك قال السيد هاشم الأحمدي: إني قد تبركت وتشرفت وجمع الله علي شتاي فأتحفت بالخرقة المباركة الأحمدية الرفاعية من شيخي وسيدي وابن عمي نائب النبي في سنة الأمة المحمدية مجدد شريعته المصطفوية السيد أحمد الكبير الرفاعي في سنة خمس وخمسين وخمسائة في حرم جده سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمين ثالث يوم من اليوم الذي مدت له فيه يد المصطفى عليه الصلاة والسلام من قبره بين الألوف على رؤوس الأشهاد وشهد له بذلك الحاضر والباد وذلك في اليوم السابع عشر من شهر محرم الحرام من السنة المذكورة.

تزوج علوية بنت عيسى شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا أمير المدينة، وأعقب منها صدر الدين علياً وراجحاً، وله شعر بديع منه قوله:

وقُمْنَا على إِنْ رِاجُ دُوْدِ الأَوَائِلِ الْحَاسُدُوةِ الأَوَائِلِ الْحَاسُدُوةُ من بَاهِرَاتِ الفَضَائِلِ شُمُوْسُ المَعَالِي كَامِلاً بَعْدَ كَامِلِ شُمُوْسُ المَعَالِي كَامِلاً بَعْدَ كَامِلِ رَوَيْنَا أَحَادِيْتَ العُلابِالسَّلاسِلِ وجَعْفَرُ شَيْخُ الآلِ زَاكِي الشَّائِلِ لَا اللَّهُ أَعْطَى طَيِّبَاتِ الخَصَائِلِ لَهُ اللهُ أَعْطَى طَيِّبَاتِ الخَصَائِلِ إِمَامُ الهُدَى تَاجُ الرِّجَالِ الأَفَاضِلِ إِمَامُ الهُدَى تَاجُ الرِّجَالِ الأَفَاضِلِ

كَشَفَنا عَطَاءَ المجدِ بالجِدِ والتُّقَى سَحَبْنَا مُرُوطاً مِنْ نَسِيْجِ رِفَاعَةٍ سَحَبْنَا مُرُوطاً مِنْ نَسِيْجِ رِفَاعَةٍ أَبُونَا عَلِيُّ المُرْتَضَى وجُدُودُنا فَمِنَا إلى السِّبْطَيْنِ حَبْلَانِ عَنْهُا وَمِنَّا إلى السِّبْطَيْنِ حَبْلَلانِ عَنْهُا ومِنَّا إلى السِّبْطَيْنِ حَبْلَلانِ عَنْهُا ومِنَّا إلى السِّبْطَيْنِ حَبْلَلانِ عَنْهُا ومِنَّا إلى السِّبْطَيْنِ حَبْلَانِ عَنْهُا ومِنَّا الإَمامُ الكَاظِمُ السَّنَدُ اللَّذِي ومِنَّا الإَمامُ الكَاظِمُ السَّنَدُ اللَّذِي ومِنَّا الأَمِيْرُ المُرْتَضَى فَارِسُ الوَعَى ومِنَّا الأَمِيْرُ المُرْتَضَى فَارِسُ الوَعَى

ومِنَّا عَرِيْتُ السُّدْوَتَيْنِ رِفَاعَةً ومِنَّا عَرِيْتُ السُّدُوتَيْنِ رِفَاعَةً ومِنَّا لِعَبْدِ الله سَاكِنِ طَيْبَة ومِنَّا أَبْدو العَبَّاسِ أَحْمَدُ مَنْ لَهُ ومِنَّا مُهَنَّا والحُسَيْنُ وهَاشِمٌ ومِنَّا مُهَنَّا والحُسَيْنُ وهَاشِمٌ إذا قَامَ يَوْمَا لِلْفَخَارِ خَطِيْبُنَا وأيضاً قوله:

يا كِرَامَ الِحِمَى حُسِبْنا عَلَيْكُم أَدْرِكُوْنَا فَالْخَوْفُ طَمَّ عَلَيْنَا وله أيضاً:

خُدُوا بِيَدِي يا أَهْلَ أُمِّ عَبِيْدَةٍ ولا تَهْجُرُوا عَبْدَاً قَطِيْعاً بِبَابِكُمْ

وحَازِمُ مَسْدُوْحُ الْهُدَاةِ الْأَمَاثِلِ أُصُولٌ نَمَتْنَا رَائِقَاتُ المَنَاهِلِ جَلَا الْمُصْطَفَى كَفَّاً زَكِيَّ الْأَنَامِلِ مُلُوْكُ الجِمَى سَادَاتُ زُهْرِ القَبَائِلِ لَدَى النَّاسِ لم يَتْرُكْ مَقَامَاً لِقَائِلِ

نَحْنُ يا عِـتْرَةَ الرَّسُوْلِ ضِعَافُ والَّسِذِي أَمَّ بَسابَكُم لا يَخَسافُ

فَإِنَّ انْعِطَافَاتِ القُلُوبِ لها سِرُّ فها شَأْنُكُمْ يا سَادَةَ العَرَبِ الهَجْرُ

#### وفاته:

توفي السيد هاشم الأحمدي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا والمسلمين به في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنة (٦٣٠)هـ عن سبع وتسعين سنة، ودفن بالبقيع عند أبيه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في « عقود اللآل» لوحة ٣٢٤، ومسلسل أسعد المدني صحيفة رقم ١٠، و٢٣-٢٤، و٢٣-٢٤، و ٢٣-٢٤،

## أصل كتاب غنيمة الفريقين

مخطوطة بخط نسخي مقروء (٣٨) لوحة، في كل لوحة (٢١) سطراً، من المكتبة البريطانية قسم المجموعات الشرقية والمكتبة الهندية رقم 8971 or.

حصلت على نسخة مصورة (مكيرفلم) من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض، ولا يسعني إلا أن أشكر الأخ الفاضل أبا سعيد الحاوي الذي أحضر لي هذه النسخة المصورة جزاه الله تعالى خير الجزاء.

هد است و المنهد الرئيس مرحم عود رو بى علي رضع الذات المتصن بأثم المتعاد العاليات ولى الله العارف بالله المتعاد المعلي السيدها الم الاحتاج المهدل الرفاع المسين قدم الله من ونفعنا والمسلين

رعورة ش بدح سند عود راى وبررض معده و سندعوارت حساناته ولط نداهدانه وه فأن انعطاعات القلوب لهاست ود تهروا عبدا قطيعًا ببابكم و فأشأنكم باسادة العرب المعجو

هذه لوحة الغلاف

د\_ المالحك الحي

الحديثه وكفي والصدة الجاموة الكاملة علىعده ورسوله سرالوجودات روح وقالنات سيدنا محدالصطفى وكدوم على عباده النين اصطفى ﴿ بد ) هذاكتابجعته وستبته أغنيمة خربيرهن الراموذ راءع والمبرأ رخص الله عدى الدوهوشيخ الأسيادم والمسلين ما صراحكام المسدة والدِّين مسيّد الأفطاب العارفين سلطان اذوليا المتحدثين المنترى جمارا مغبيل يرسيد المرسلين الغف حن الأطناب كثرة الألقاب سيّدنا ومودنا السيّداجد عمالدّين ابو العباس الرفاع الحسبن الحسنى المحبير رض الله عنه وعداب ونفعنا والسلين بعلومة ونسبه القريعالس انع التواتر استفين منه اعد بن على بد الحسن بن يعبى بن ثابت بنحادم بن احد بن على بن إلى المصادم دفاعة الحسز للكي بن المهدى بن محد إلى المقاسع بن الحسين بن احديث موسى بن ابراهيم المرتضى بن الأصام حوسى المكاخل بمن الأصام جعنرالصادق بن الأمام مخذائباقر إن لأمام ذين العابدين على ابن ادتمام المحسمين انسبعا المشهيد ابن احيرا لمؤذين على كممالله وجهه دزفه من دوجه البتول العاعرة سيّدتنا فاعلة الزعراء النبويت بنت سيتدالموجودين وخاتمالنبتين وجحة المتدعل ضلعته اجمعين ابرالظيتب والمقاعروالقاسم سبتدنامخد إن عبد سته بن عبدا لمطلب بن هاشع صلّ الله عليه ولم يعليهم أجعين ونهتى لهنسب منطريق الأمومة لسيدنا الزمام الحسن السبط ولمستيه ما اومام المحسين السبيط المتهدد ابضا ولمسيد ما ومودما اميرا لمؤمنين إوكرنشيق

ومن طریق اقده بالدّ است استِد نا طالد این ربد ای ایوب اداست ارب حن الله عنهم اجمعین وکدسندهٔ انتی عثر وخسسهایهٔ و مشتِ ن بیت طاله قطبالوجود اب ر افترجه سیّدی الشّیخ منصور البطائمی الرّیایی وخلاه ف مشبیخه الشّیعج دعوی نمان وعشرین سنة و جج سنة خس وخسین وخسها ناهٔ فوتف اعلم قبرا انتیج سلّ بله عله واستُد

و حالة البعد دوهي كنت ارسلها نفتل الأرض عتى وهى نا البق وهذه دولة الرشباع قد حضرت فاحد د بمينان كى نحفى بهاشتى في الدرسول الشهصل الله عليه وسلم بده الشريعية من قبره فقبلها والولوف مناسله بن في الحيرم التبوي بنظرون و رجع الما العراق وقد ملاصيدة ألا فاق وسيأت كلوده وشها يعرف عندك ان فقيت مقاحه وتوفى سنة تمان وسبعين وسيأت كلوده وشها يعرف عندك ان فقيت مقاحه وتوفى سنة تمان وسبعين وحمدانة وحد في فرولة لوق في السلمين بعد التصابة والمتمة الرق في السلمين بعد التصابة والمتمة الدولة الوق في السلمين بعد التصابة والمتمة المناف والموافقة الدولة الموق في السلمين بعد المسلم التصابة والمتمة الدولة الموق في السلمين بعد المسلم التصابة والمتمة الدولة الموق في السلمين بعد المسلم التصابة والمتمة الدولة الموقدة المتمان والموقدة المتمان ال

المدرنة الذى تجرّيا بيع المحكم الخاص للهم من مؤر الاستاهم و قلور المؤلدات فيرت على الدسته و يحققوا بحكم الخاص للهم من مؤر الاضع لهم مجدة العالمية في العملات والعملية و المعربة و ما موس الخالفي العرفة و الطريقة الشرف الصحاب القانوب القائرة الله و اعظم ملوك حضرات الفيوب الذا لين على الله درج العولم الداليرور في فشأة خلفة المهم المعربة و عبيد و مسلمان مصرات قرب مدارة المن على المدارة و على الدوالها والعالمة المرضية و ورائدة و منا المرضية و ورائدة المرضية و ورائدة و

هذه اللوحة الأولى

الفقل المقوث الأعفل بركمة الوجوء السيلاحد لحق الدين الكديرا لحسينى المرفاي مض أترقاء وعثابه رنعنا وامتمره بعلومه وبركاته انح قد تبركت وتشرفت وهمعالله على شتاق فأتخفت بالخرقة المهاركة الأحدية الرفاعية من سيعى وسيدى وابن عبى تانب انبت صف الله عليه وسلم ف الأمذ المحدية مجدّد شريعته المصطفوب السيداحدالكبيرا لرفاعى رض الله عندف سنة خس وخسين وخسمائة فحم جُدُّه مسيد المرساين عليه حسلوات ربّ العالمين الشيعم من اليوم الذىعدت له غيثة يذالصطغن عليعا لمصدة والسادم من قبع بين الألوف على رؤس الأشهاد وشياك بذنك الحاضروالباد وذلك فى اليوم السابع عشرم شهر محرم الحرام ما التشأة المذكورة وهورصى الله عنداخذ عن سيخين الأول عدمة واسط شيخ الوسلالم ك على القارى الفرش وعوعن الشيخ إبى الفضل ابن كامخ عن الشيخ غلام بن تركان عن الشنيخ الجمعلى الروز بادى عن الشنيخ على المجسى عن الشنيخ الحاجرالشيلى عداؤمام تاج الطائفة الشنخ الجنيدالبغدادى والسنيخ الثا ف وعوضا ليمتط الموجود سنديخ المستيوخ الأمام الكبيرسيدى منصور البطا يحى ازبانى الأنضارى لخسين وهو عرضانه النتهج بى المنصورالقيب عن ابزع المستيخ بوسعيد يعينانع ال عن السنيخ محدثت ننكتى باب على القرمز كالترمذي عن المنتبع إما لقاسم السندوسي عزالقاسني عقد رويم المغداء عدعنا لأمام الجنيد وقد سيق ذكره فى السند لأول والجنيد ليسطحة واخذ لطريقة لنبا ركة عنضاله السرك السقطى عن العارف المعامعوون الكرف عن أنجية في مسايدات و و الطائب عن استرخ لجبيها بجيرعن سيد التأبعين لحسائه عن عرا ميرا فوفيان وسبد كزاهدين ويعسوب النتين وحييرا لليحا لامين وناحر للسنة زلين اسد الله الفائية سيدنا على إبن إصطالب كراء الله وجهد و رضي عنه وعلم جملاي عن بن على سيد صلى الله والشرف رسن الله سيد الوسيَّد نعواءً عجد رسون الدَّاعية

وقتلوا وكفوق عدم ستناكم فلادخلكم جدات بحرق منتخرا الأنها وغو الخام التعوانشه عنده حسن الثواب ومن الحكم المتعسود القبروالصابرة والمرابطة وألغوك وهذه القواعداد وربع دوح الأعان ويكون المؤمن المامل الآصبورا ولايكون الصابر الكاطءا تومصابيز ولايكون المصابرا لكامل انزمرا بطا يحلايكون المرابط الكامل لانقيا وهنالك يكون من المفلحين قاله الله تعالى آليا المذين كمنوا احتبوا وصابر وا ورابطوا وانقوا الله لعنكم تفلحون ومراكمكم المقصود الأخذبالعدل والقيام بالأحسبان وايتآدذى المقرف والتباعد علافضشاء والمنكروالبض وهنائتم اوتسدم غلاتعالى إن الله يأمر مانعدل والأحسان وايتاً. ذي لفرَّه ويهل عن المُحسَّ أَوْ والمنكر والبغى يعظم ندكرون ومزائعكم المقصود التحقق بشهدحكم فيليمقائى يكيد أسراعلى مافاتم ولايفر مواعاتاهم والأماد يعب كل محتال فخور نترآن سترسرارة حكآ امروعين اعيان كالمحقائق وخورانته العظيم وحبل الله المتصل منعال خلفه وعذه حكه وحقائقه وسرارات اسراره فحنذوابها واياحم والأنخراف عوا ومناعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم وانقواالله وقفواف كأحال وطور وقول وفعل عندحدود الله ولاحول ولاقوة الأبائلة والتعواما اليغراجعون هذام انتخ المتعب لميوم على عبده الضعيف لحبد هوولت التوفيق الآال المتوتصيران موروا لخريثه ربدالعالين فرراء عا بو سار براء را ساسدف ابن إن السعود سعد بن سلامة بن احد عبيد إمناب المفاخرعيد اللهالمدف تماؤشبيلى بثربى الفوارس عفالحازم لرفاع لجسيف وتقدم ذكرنسيه المحفزة المصفق الأعظم صلى التشعليءوسا بذب سيدتآ ادمام السيدحد الكبيرا لرفاحى فأن هذاالسيد الجدين العظيم لتدراء بم عليا الحازم لرفاى هوالجذ الجامع بيتنا وبين سيدنا ومورنا دوسيلتنا الدائقة عال شيع مشابخ انعالم

هذه اللوحة رقم ٣٧

وعلى اخوانه المنهق والمرسلين اغضل صلوات ستعواتم تسليمات ببثه وهوعليسط انصدة والسادم قا ل دين رجعاً حسن تأديب وقد كان شيصا وسيدنا عالمعارين سلطان الأولياء والمصالحين السيداحد الكبير الرغاعي رضى المتعنديجع أحصابه صندالمعاجة لدفع المهمات مضلقين ويقرآ وجرمعه جهالا يترؤن فاتحقا لكنتاب شرت والتقالكوس ترت وسورة القدر تبرتا وسورة النصونيرن وسورة الأخلاص والمعوذتين والفاتفة شرديرك ويقول سلام فولامن ريدرج برروشي رتبنا آنشام لدنك دحة وحتى لنامزا ونادشدا رر وسترياره بسعانله الذى ويفترح اسمه شول في الأرض وو في السماء وهوالسميط نعيم مسير سيريت الماكمة الانشفار بدور يربا والتريج المشاه بالقاوسان والرباع المصادة والمساوع لمك ياستدكارسول الله بااحد فكتاحيدق وائت وسيلق فأدركن سرر مرس ويجنة بالفاغة على المنيّة يجصل لمرادبأذن الله تعانى وكان من دأب اصحاباته بعد الصددة على لنهى صلى الله عليمة على ان يتولوا باعباد الله اغيتونا - العجزة رسول انتَّقلين يا ابا العلمين ياسيدى احد الرفاعي المدد 🛴 ويجتمَّوناً أَفَاتُهُ فدائري رديبا بهم تووق مراشتي شايدا الإنداري، وأبيش كبد المغذم رض يتدمنه وغمناعلية فء رالشوم سوم معجة همسيتدالموجودات سيتدنا مخدعلياف من ربال افضل المصدة ومعكم الشدم والمحيد متدرت العالمين

هذه اللوحة الأخيرة رقم ٣٨

#### [افتتاحية الكتاب]

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله وكفى، والصَّلاةُ الجامعةُ الكاملةُ على عبدِهِ ورسولِهِ سرِّ الوجوداتِ، روحِ الكائناتِ، سيِّدِنا محمَّدٍ المصطفى، وسلامٌ على عبادِهِ الذِّينَ اصطفى. أمَّا معد:

هذا كتابٌ جَمَعتُهُ وسمَّيْتُهُ: «غَنِيْمَةُ الفَرِيقَيْنِ مِنْ حِكَمِ الغَوثِ الرِّفاعيِّ أبي العَلَمينِ عَلَيْهِ».

## [ترجمة الإمام الرفاعي عظيه]

أَلَا وهو شيخُ الإسلامِ والمسلمين، ناصرُ أحكامِ السُّنَّةِ والدِّينِ، سيِّدُ الأقطابِ العارفين، سلطانُ الأولياءِ المُحمَّديِّينَ، المُشَرَّفُ جِهَاراً بتقبيلِ يَدِ سيِّدِ المرسلين، العنيُّ عن الإطنابِ وكَثْرَةِ الأَلقابِ، سيِّدُنا ومولانا السَّيِّدُ أحمدُ محيي الدِّين أبو العبَّاسِ الرِّفاعيُّ الحُسنيُّ الحسنيُّ الحبيرُ - رضي الله عنه وعنَّا به، ونفعنا والمسلمين بعلومه-. الرِّفاعيُّ الشَّريفُ الشَّائِعُ المتواتِرُ المستفيضُ: أنَّهُ أحمدُ بنُ عليٍّ أبي الحَسنِ (١)، بنِ ونسبُهُ الشَّريفُ الشَّائِعُ المتواتِرُ المستفيضُ: أنَّهُ أحمدُ بنُ عليٍّ أبي الحَسنِ (١)، بنِ

<sup>(</sup>۱) هو سلطان العارفين السَّيِّد عليُّ أبو الحسن (٥٩ ع-٥١٥) هذ: توفي أبوه السَّيِّد يحيى وعُمْرُ ولده السَّيِّد عليًّ سنةً واحدةً، فكفله أخواله الأنصار، وبنو خالته آل الصَّير في أمراء البصرة المشهورون، فأتقن قراءة القرآن، وتعلَّم علوم الشَّريعة وصحب خاله الشَّيخ يحيى النَّجاريّ، وابن عمه الشَّيخ أبي حسين الحربوني وبالفارقي، وبجهاعة من الأعيان، واتصل بخدمة خاله الشَّيخ يحيى، فترك البصرة ونزل إلى البطائح فاستوطنها، بأمرٍ من الشَّيخ منصور سنة (٤٩٧) هـ، وبتلك السَّنة تزوَّج ببنت خاله أخت الشَّيخ منصور الشَّيخة الصَّالحة المعمِّرة فاطمة الأنصارية، فأعقب منها شيخ مشايخ الإسلام السَّيِّد أحمد الرِّفاعيِّ، والسَّيِّدة ست النَّسب، والسَّيِّد إسهاعيل والسَّيِّد سيف الدِّين عثهان، وهو الذي توفي أبوه وهو حملٌ في بطن أمه، وقد سكن السَيِّد عليٍّ بقرية حسن، قرب بلدة الشَّيخ منصور، وهي قريةٌ محاذيةٌ لأم عبيدة، فشيد بها رواقه، واشتهر أمره، ولا زال يعظم اشتهاره في أنحاء الدِّيار البطائحيَّة وغيرها من البلاد الإسلامية إلى أن جاءت

\_\_\_\_

سنة (٩١٥)ه، فوقعت الفتن الكثيرة بين أهل البدع والباطنية وبين أهل السُّنَة، وكان السَّيِّد عليٌ يومئذ أمثل الطَّالبيين والصُّوفيَّة بعد الشَّيخ منصور بواسط، فأجمع النَّاس على سفره لبغداد ليكشف للخليفة المسترشد فساد أهل البدع وليحرِّضه على إحياء السُّنَّة وقمع البدعة، فتوجَّه إلى بغداد ودخل على الخليفة فأعزَّه وحَيَّاه، فذكر له أمر الباطنيَّة والملاحدة وما هم فيه من الفساد بواسط، وحرَّضه على إزالة شرورهم، فاعتذر الخليفة باستفحال أمر السُّلطان محمود بالعراق وتعلَّل، فقال له السَّيُّد عليُّ: أخشى عليك، فإنَّك إن لم تجدع أنف البدعة يحيط بك أهلها وكم جدعت البدعة أنفًا، فسكت المسترشد ولم يرد جوابه، وقام من المجلس إلى المنزل الذي هو فيه منزعج الخاطر، فعَمُ تلك الليلة، وبعد مضي أسبوع من مرضه توفي فعمل عليه الأمير مالك مشهداً برأس القرية، وكان السَّيِّد عليُّ يقول وهو يجود بروحه الطَّاهرة: آمنت بالله، حسبي الله. انظر: "إرشاد المسلمين" لعز الدِّين الفاروثي رقم (٢٠) صـ ٦٩ ـ، و"روضة الناظرين" للوتري صـ ٢٩ ـ.

(١) السَّيِّد يحيى بن السَّيد ثابت ابن السيد الحازم الحسيني تـ (٤٦٠) هـ: هو أوَّل من سكن العراق من الرِّفاعيَّة، قدم من إشبيلية إلى الحجاز ومعه ابن عمه السيد حسن، ابن السيد محمد عسلة، وبيده شجرة نسبهم الطَّاهرة، وعليها خطوط ملوك بلاد المغرب وساداتها وأوليائها وعلمائها، فلمَّا وصل إلى المدينة المنورة وزار النَّبيَّ على شهدت له من قوافل المغرب الألوف بصحَّة النَّسب في الحرم النَّبويِّ الكريم، وأقرَّ له النَّسابون من سادات أهل البيت سكنة المدينة المنورة، وسُجِّل ذلك في دفتر الشَّرف المحفوظ بخزانة آل الأعرج أمراء المدينة بني الحسين على وقد جرى مثل ذلك في بيت الله الحرام، وسجل الأمر وحفظت رقعة التَّسجيل، فَعُلَّقت في بطن الكعبة - حرسها الله - وكان ذلك سنة (٤٥٠) هـ وفي تلك السَّنة انحدر السَّيِّد يحيى من الحجاز إلى البصرة، فبلغ خبر قدومه الخليفة القائم، فاستدعاه إلى بغداد وأكرم قدومه وأعظم شأنه، وفوَّض له نقابة البصرة والبطائح وواسط، وأحيا الله به شرف الآل الكرام، والسُّنة المحمَّديَّة، ودفع ببركة إخلاصه ثائرة الشَّقاق، واشتهر بالزُّهد والصَّلاح والولاية الكبرى، والمعارف الإلهية العُظمى وتزوَّج بالأصيلة علمًا الأنصاريَّة بنت وليً الله الحسن النَّجاريِّ والد الإمام الشَّيح يحيى، وتوفي ودفن بالبَصرة في فم الدير - رحمه الله تعالى ورضي عنه -. انظر: «المعارف المحمدية» صـ١٣١، و«إرشاد المسلمين» لعز الدين الفاروثي رقم (١٩) صـ٢٦، و«الأعلام» للزركلي ٨/ ١٤٠.

(٢) السيد الثابت بن السيد الحازم الحسيني تـ (٤٢٧)هـ:ولد بإشبيليه وتوفي بها، وكان مهيهاً بالله حسن القراءة حسن الحفظ حسن الصوت تنفح رائحة النُّبوَّة من أثوابه، وكان ملوك المغرب على الإطلاق تتبرك بذكر السيد الثابت بن رفاعة العلوي، وإذا ورد على أحد منهم كتاب منه فكأنها بُشِّر بفتح قطر

=

ابنِ حازمِ (۱)، بنِ أَحمد (۱)، بنِ عليِّ (۱)، بنِ أبي المكارِمِ رِفَاعَةَ الحَسَنِ المَكِيِّ (۱)، بنِ المهدي (۱)،

\_\_\_\_\_

=

لزيادة اعتقادهم به وإعظامِهم لشأنه، وإنه لحقيقٌ بذلك؛ فإنه لم يكن به نفس لغير الله تعالى، أعقب يحيى وعليّاً. انظر: «خلاصة الإكسير» صـ ٢٠.

- (١) السيد حازم ويسمونه عليًا أيضاً ابن السيد أحمد تـ(٣٨٥)هـ: كان إماماً يُقتدى به، وجبلاً يُلتجأ إليه، توفي بإشبيلية، أعقب الثابت وعبدالله ومحمد عسلة رضي الإكسير » صـ ٢٠ ـ.
- (٢) السيد أحمد، كنيته أبو علي ولقبه المرتضى تـ(٣٧٠)هـ: كان فقيها عابداً عارفاً صاحب كرامات خارقة، وأحوال صادقة، كان كثير الصَّلاة على رسول الله ﷺ، كثير الذِّكر لله تعالى لا يتكلم بشيءٍ من أمر الدُّنيا الإاذا اضطُر، توفي بإشبيلية، ودفن بمشهدهم مع أبيه وجده ﴿ انظر: «خلاصة الإكسير» صـ٧٠.
- (٣) السيد على أبو الفضائل المغربي الإشبيليُّ الحسينيُّ تـ(٣٥٣)هـ: هو حجَّة العارفين، سيِّد الزَّاهدين، توفي بإشبيلية، ودفن بمشهد أبيه في مقابر قريش، وأعقب: أحمد ورفاعة وكنانة وهزاعاً وغالباً. انظر: «خلاصة الإكسير»صـ٩١..
- (٤) السيد رفاعة الحسن المكيِّ (٢٨٠- ٣٣١)هـ: الشريف النقي التقي، ولد بمكة، وألبسه أبوه خرقته الشريفة الكاظمية عام وفاته وهو ابن إحدى عشرة سنة، وسنده في الخرقة أب عن أب إلى رسول الله على وقد كان السيد رفاعة مُهيب الجانب مُعَظّم القدر زاهداً مُنجمعاً عن الناس، وبقي على شأنه حتى دخل القرامطة لعنهم الله مكة عام (٣١٧)هـ، وفعلوا في بيت الله الحرام ما فعلوا من النهب والسلب والقتل والإلحاد والظلم وقتلوا الشريف ابن محارب أمير مكة وكثيراً من العلويين وادّعوا في ذلك امتثال أمر العبيديين جماعة الأندلس، فذهب السيد رفاعة إلى المغرب لإقامة الحجة على العبيديين فيها فعله القرامطة، فدخل إشبيلية وعظمه ملوكها، وانقاد إليه رجال المغرب ثم أقام ببادية إشبيلية مع جماعة من بني شيبان، وتزوج بامرأة من الأشراف الإدريسية يقال لها نبهاء بنت أحمد الحسني، وبقي مُكرِّماً محفوظ الحُرمة إلى أن توفي بإشبيلية، وله مشهد في مقابر قريش يُزار ويُتبرك به. انظر: «المعارف المحمدية» صـ ١٣١٠، و «خلاصة الإكسير» صـ ١٥٠.
- (٥) السيد مهدي المكي أبو رفاعة تـ(٢٩١)هـ: شيخ أهله صاحب البركات والمحامد الصَّائم القائم الفقيه العالم القطب الفرد، أجمع صوفية عصره على تفرُّدِهِ في وقته، حكى القاضي التنوخي عنه أنه مكث أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ومع كلِّ ذلك ما غاب عن أداء ما فُرض عليه، توفى بمكة، وأعقب عدنان ويحيى ورفاعة الحسن المكي. انظر: «المعارف المحمدية» صـ١٣١، و«خلاصة الإكسير» صـ١٨٠.

# ابنِ محمَّدٍ أبي القاسمِ(١)، بنِ الحَسنِ(١)، ابنِ الحُسين (١)، بنِ أحمدَ(١)، بنِ موسى(١)، بنِ

- (١) السيد أبو القاسم محمد تـ(٢٦٥)هـ: نزل مكة مع أبيه الحسن رئيس بغداد وعكفت عليه القلوب، وألقى الله محبته في الصُّدور، وكان على جانبٍ عظيم من حُسْن الخُلُق والسَّخاء والزُّهد والصِّدق، توفي بمكة، وعقبه من ولده السيد مهدي المكِّيِّ. انظر: «خلاصة الإكسير» صـ١٧.
- (٢) السيد الحسن القاسم أبو موسى رئيس بغداد شيخ بني هاشم تـ(٢٢٦)هـ: قال ابن ميمون في «مشجره»: ما أنجب الطالبيون في عصر الحسن القاسم أعظمَ منه مقاماً، وأرفع منزلة، وأكمل علماً، وأزكى عملاً، وعلى هذا فهو سيد عصره بلا ريب. نزل الحسن مكَّة ببعض أولاده وأبقى بقيةً ببغداد، وأقام بمكَّة محفوظ الحرمة موقَّر المقام حتى مات بها، وعقبه من رجلين موسى ومحمد أبي القاسم ولها ذريةٌ وذيلٌ طويل. انظر: «المعارف المحمدية» صـ ١٣١، و«خلاصة الإكسير» صـ ١٦٠.
- (٣) السيد أبو عبد الله الحسين، لقبه الرضي، ويقال له: المحدث والقطيعي نسبة للقطيعة محلة ببغداد تر ٢١٩)هـ: توسع في علم الحديث وعلوم القرآن وكان فقيها عظيها ذا محل ببغداد ورياسة، وكان يقال له سيد آل أبي طالب، وكانوا يشبهونه بعلي الله توفى ببغداد، ودفن بمقبرة القطيعة، وأعقب القاسم وهو الذي سمي بالحسن وبه اشتُهر وعلياً الأسود والحسن أبا أحمد وحمزة. انظر: «المعارف المحمدية» صـ ١٣١، و «خلاصة الإكسير» صـ ١٦١.
- (٤) السيد أحمد الصَّالح الأكبر تـ(٢١٦)هـ: شيخ أهل البيت في عصره، أجمع أهل زمانه على تفرده وعلوِّ قدمه وصلاحه، وكان مُجاب الدَّعوة نافذ البصيرة ذا هيبة في قلوب العامَّة والخاصَّة، وله المحل العالي في نفوس الخلفاء، وكان جليل الشأن إذا تكلم سكت النَّاس، وإذا سكت هابوه، مات ببغداد، وبلغ خبره المأمون وهو بدمشق، فبكى وقال: انطوى مصحفٌ جليلٌ من مصاحف العلوم النَّبويَّة، ودفن بمقابر قريش وراء مشهد جده الكاظم ﷺ، أعقب من ثلاثة رجال: أبي عبد الله الحسين وأبي اسحق إبراهيم وعليٍّ الأحول. انظر: «المعارف المحمدية» صـ ١٣١، و «خلاصة الإكسير» صـ ١٥٠.
- (٥) السيد موسى الثّاني ويقال له: أبو سبحة، وأبو يحيي تـ(٢١٠)هـ: وإنَّما لُقِّبَ بأبي سبحة لكثرة تسبيحه، كان سيداً جليلاً خاشعاً ورِعاً عارفاً، قَدِمَ بغداد مع أبيه واستوطنها وتوفي بها، ودفن بمقابر قريش بالقرب من مرقد جدِّه الكاظم، أعقب من ثمانية رجال: أربعة منهم مقلون، وأربعة مكثرون، أما المقلون: فعبد الله وعيسى وعلي وجعفر، وأما المكثرون: فمحمد الأعرج وأحمد الأكبر وإبراهيم العسكري والحسين القطعي. انظر: «المعارف المحمدية» صد١٣٠، و«خلاصة الإكسر»صـ١٥.

إبراهيم المرتضى (')، ابنِ الإمامِ موسى الكَاظِمِ (')، ابنِ الإمامِ جعفر الصَّادقِ (')، ابن الإمامِ محمَّدِ الباقرِ (')، ابنِ الإمامِ زينِ العابدينَ عليِّ (')، ابنِ الإمامِ الحسينِ السِّبطِ

- (۱) الإمام إبراهيم المُرتضى: لقبه المُجاب، وأمُّه أمُّ ولدِ اسمها نجية، استولى على اليمن وامتدت حكومته إلى السَّاحل وآخر القرن الشَّرقيِّ من اليمن، وحجَّ بالنَّاس في عهد المأمون، ولما انتصب خطيباً في الحرم الشَّريف دعا للمأمون ولولي عهده الإمام عليِّ الرِّضا بن الكاظم، مات مسموماً ببغداد سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع بعد المائتين، كان أحد أئمَّة أهل البيت وكانوا يلقبونَه الهادي إلى الله، أعقب من ثلاثة رجال بلا خلافٍ: موسى أبو سبحة الذي يقال له موسى الثاني، وجعفر، وإسماعيل. انظر: «المعارف المحمدية» صـ ١٤٠، و «خلاصة الإكسير» صـ ١٤٠.
- (٢) الإمام موسى الكاظم، أبو الحسن ( ١٢٨ ١٨٣)هـ: كان من سادات بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء الأجواد، ولد في الأبواء (قرب المدينة)، وسكن المدينة، فأقدمه المهدى العباسي إلى بغداد، ثم رده إلى المدينة، وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم فيها، فلما حج مر بها سنة ١٧٩هـ فاحتمله معه إلى البصرة وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر، سنة واحدة، ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجيناً، وقيل: قتل، وكان على زِيِّ الأعراب، ماثلاً إلى السواد. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٥/ ٣٠١، و«الأعلام» للزركلي ٧/ ٣٢١.
- (٣) الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (٨٠ ١٤٨)هـ: كان من سادات أهل البيت، ولُقِّبَ بالصَّادق لصدقه في مقالته، وفضلُه أشهر من أن يذكر، توفي بالمدينة، ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر وجده علي زين العابدين وعم جده الحسن بن علي ... انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان ١/ ٣٢٧، و"الأعلام" للزركلي ٢/ ١٢٦.
- (٤) الإمام أبو جعفر محمد الباقر، كان الباقر عالماً سيداً كبيراً، وإنها قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم، أي توسع، والتبقر: التوسع، ولد سنة سبع وخسين للهجرة، وكان عمره يوم استشهد جده الحسين ، ثلاث سنين، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة بالحميمة، ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي في القبة التي فيها قبر العباس . «وفيات الأعيان» لابن خلكان على ١٧٤٠.
- (٥) هو الإمام أبو الحسن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، المعروف بزين العابدين، ويقال له على الأصغر، وليس للحسين ، عَقِبٌ إلا من ولد زين العابدين ، (٣٨- ٩٤)هـ: هو من سادات التابعين، قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه، وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر من أن تحصر، وتوفي بالمدينة، ودفن في البقيع في قبر عمه الحسن بن عليٍّ، في القبة التي فيها قبر

74

الشَّهيدِ ابنِ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجههُ، رُزِقَهُ مِنْ زَوْجِهِ البَّولِ الطَّاهِرَةِ سيِّدَتِنَا فاطمة الزَّهراءِ النَّبوِيَّةِ، بنتِ سيِّدِ الموجودِينَ، وخَاتَمِ النَّبيِّينَ، وحُجَّةِ الله على خَلْقِهِ أجمعينَ، أبي الطَّيْبِ والطَّاهِرِ والقَاسِمِ، سيِّدِنَا محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ المطَّلِبِ بنِ هاشِم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.

وينتهي له نسبٌ من طَرِيقِ الأُمومَةِ لِسَيِّدِنا الإمامِ الحَسنِ السِّبطِ، ولسيِّدنا الإمامِ الحسينِ السِّبطِ الشَّهيدِ أيضاً، ولسيِّدنا ومولانا أميرِ المؤمنين أبي بكر الصِّديقِ، (١/١) ومن طريقِ أُمِّهِ بالذَّاتِ لسيِّدِنا خالدِ بنِ زيدٍ أبي أيوبٍ الأنصاريِّ (١) رضي الله عنهم أجمعين.

وُلِدَ سَنَةَ اثني عشر وخمسمئة، وشَبَّ في بيتِ خالِهِ قُطبِ الوجودِ البازِ الأشهبِ سيِّدي الشَّيخِ منصورِ البطائحيِّ الرَّبَّانيِّ (١)، وخَلَفَهُ في مشيخةِ الشُّيوخِ وهو ابنُ ثمانٍ

العباس الله انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاريّ الخزرجيُّ، النَّجَّاريُّ، البدريُّ معروف باسمه وكنيته على تر٥٥) هـ: السيدُ الكبيرُ الذي خصَّه النَّبِيُّ بِللَّا ول عَلَيهِ في بني النَّجَّار إلى أَنْ بُنِيَتْ له حجرةُ أُمِّ المؤمنين سودة وبني المسجد الشَّريف، روى عن النبيّ على إلى أن حديثاً، شهد العقبة وبدراً وما بعدها وشهد الفتوح، وداوم الغزو ولزم الجهاد بعد النبيّ الى أن توفي في غزاة القسطنطينية ودُفِنَ بأصل حصن القسطنطينية. انظر: «سير أعلام النبلاء» رقم ٧٩، و«الإصابة في تمييز الصحابة» رقم ٢١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ منصور ابن الشيخ يحيى ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل النجاري لأبيه - وينهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري النجاري النجاري الحسيني لأمه تر (٥٤٠)هـ: الشيخ الوليُّ العارف أوَّل وليٍّ لُقِّبَ بالباز الأشهب، ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ بها وتلقى الفقه الشافعي عن أبيه وعن ابن عم أبيه الشيخ أبي منصور الطيب وتخرج به وبعمه الشيخ معز الدين طلحة أبي محمد الشنبكي الأنصاري الفاطمي، وتخرج به - أي الشيخ منصور - الأئمة، ولما اتسعت دائرة إرشاده ترك رواق أم عبيدة وبني رواقاً عظيماً ببلدة نهر دقلي بالقرب من واسط، ورزقه الله القطبية العظمى والغوثية الكبرى، وعهد بالمشيخة لابن أخته السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنها من بعده، وكان الأشياخ يقولون: ما كبا جواد الشيخ منصور الرَّباني أبداً، ومات ببلدة نهر دقلي ودفن برواقه

وعشرينَ سَنَةٍ.

# [كرامة تقبيل الإمام الرفاعي الله النبي الأعظم عليا [

«وحَجَّ سَنَةَ خَمْسٍ وخمسينَ وخَمْسَمِئَةٍ، فوقَفَ أَمامَ قبرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وأنشدَ: فِي حَالَةِ البُعدِ رُوْحِي كُنْتُ أُرسِلُها تُقبِّلُ الأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي وَهَذِهِ دَوْلَةُ الأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَى بِهَا شَفَتِي

فَمَدَّ له رسولُ الله عَلَيْ يَدَهُ الشَّريفة من قَبْرِهِ فَقَبَّلها والألوفُ من المسلمينَ في الحرم النَّبويِّ ينظرونَ، ورجعَ إلى العراق، وقد ملاً صيتُهُ الآفاقَ، ونطقَ بالحكمة، وجدَّدَ أمرَ الدِّين للأُمَّةِ، وتفرَّدَ بكلِّ مَزِيَّةٍ عاليةٍ، ومنقبةٍ ساميةٍ، وسيأتي كلامُهُ، ومنها يُعرَفُ عندَكَ إِنْ فَقِهْتَ مقامُهُ، وتُوفِيَّ سنة ثهانٍ وسبعينَ وخَمْسَمِئةٍ، ودُفِنَ في رواقِهِ بأُمِّ عَبِيدَة، ولم تَقُمْ دَولَةٌ لولِيٍّ في المسلمين بعدَ الصَّحابَةِ وأئِمَّةِ الآلِ الاثني عشر () كما قامت له، ولم يَخْلُفْهُ زَمانُهُ ولم يكن في عَصْرِهِ مِثْلُهُ سلامُ الله عليه ورضْوَانُهُ ().

=

المبارك سنة (٥٤٠)ه. انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين الفاروثي رقم ٧، صـ ٤٩ ـ، و «الطبقات الكبرى» للشعراني رقم ٢٥٣، و «روضة الناظرين» للوتري صـ ١٩ ـ.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام المحدث أحمد عز الدين الفاروثي في "إرشاد المسلمين" صـ ١٠٦ ما نصه: إمامة الأثمَّة الاثني عشر عليهم السَّلام لا ينكرها عارفٌ، وما هي إلَّا أنَّ كلَّ واحدٍ منهم إمام العترة الطَّاهرة في عهده، وسيِّد أهل القلوب، وشيخ أصحاب المعاني العارفين بالله تعالى لا كها يزعم من قال بعصمتهم، وأعطاهم خصائص النُّبوَّة كلّها، وهذا هو القول الذي يهدم منار الإجماع.

<sup>(</sup>٢) هذه المنقبة الجليلة التي اختص الله بها وليَّه السَّيِّد أحمد الرفاعي الكبير هي من أشهر الكرامات وأثبتها، وكم أعجب عندما أسمع ممن يوسمون بالعلم إنكارهم لهذه المعجرة المحمدية والكرامة الأحمدية من غير بحث في أسانيدها أو مصادرها!!! وسبب إنكارهم:

<sup>-</sup> قد يكون لعدم نقل بعض الأئمة والمؤرخين في تواريخهم وسيرهم هذه الكرامة العظيمة، وهذا مردود؛ لأنَّ أصحاب تلك الكتب لم يحيطوا بكل ما روي عمن ترجموه في كتبهم، وهذا لا يعني أن ننكر ما لم يرد في كتبهم من سير بعض الأئمة إذا روي في كتب أئمة أجلاء لم تشتهر كتبهم.

.------

- أو لوقوفهم على بعض المؤلفات التي كتبت تنقيصاً لبعض الأئمة في الطريقة الرفاعية حسداً وزوراً وبهتاناً فصدَّقوا ما فيها من غير تحقيق أو تدقيق.

فإليك أيها القارئ المنصف والباحث المدقق هذه العجالة في إثبات صحَّة هذه الكرامة، بل في إثبات تواترها بذكر عدد أسانيدها من مصادرها، وذكر الكتب التي نقلتها حسب الترتيب الزمني، مع ذكر رقم الجزء والصفحه، وقبل البدء أذكِّر أنَّ الإمام السيد أبا الهدى الصيادي أفرد لها كتاباً بيَّنَ فيه تواترها، وهو: «الكنز المطلسم»، فمن أراد التوسع في البحث فليرجع إليه.

- أ- المصادر التي نقلت هذه الكرامة بسند مصنفيها إلى من حضر وشاهد هذه المعجزة المحمدية
   والكرامة الأحمدية:
- ١- الكتاب الذي بين أيدينا «غنيمة الفريقين»، للعارف الشيخ هاشم الأحمدي الرفاعي، وهو
   ممن شهد كرامة تقبيل اليد، ولبس الخرقة عن الإمام الرفاعي قدس الله سرهما (٥٣٣- ٦٣٠)هـ.
- ٧- «البرهان المؤيد»، ذكرها جامع «البرهان» خليفة الإمام الرفاعي الإمام شرف الدين بن عبد السميع (٥٠٥-٥٨٠)هـ، في المقدمة صـ١٦، وذكر أنه تلقى هذه الكتاب من فم شيخه الإمام الرفاعي مع جمع غفير بعد عام حجه الذي أكرمه الله به بتقبيل يد النبي فيه وسياه: «البرهان المؤيد لصاحب مد اليد مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد»، وقد تلقى السادة الرفاعية هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة.
- ٣- «سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين»، للإمام البحر الطام الشيخ عبد الكريم الرافعي (١٥٥- ٦٢٣)هـ، فقد روى في كتابه صـ٩٠- ٩٠. سندين لهذه المنقبة الجليلة.
- ٤- «مختصر أخبار الخلفاء»، للإمام على بن أنجب الشهير بابن الساعي (٩٣٥-١٧٤)هـ، فقد روى المؤلف رحمه الله تعالى في «تاريخه» صـ١٢١-١٢٥ خسة أسانيد لهذه المنقبة الجليلة؛ ثم قال: وبالجملة فهذه القصة بلغت مبلغ القطع.
- ٥- «إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين»، للإمام المحدث المفسر الفقيه عزِّ الدين أحمد الفاروثي (٢١٤-٢٩٤)هـ، فقد روى في كتابه «الإرشاد» ص٨٦-٩٠، وأيضاً في رسالته «النفحة المسكية في السلالة الرفاعية الزكية» ص٨-٩٠، سنده فيها عن والده الشيخ إبراهيم، والشيخ إبراهيم عن والده الشيخ عمر خليفة الإمام الرفاعي ، وذكر أنَّه رأى خمسةً ممن كان مع الإمام الرفاعي عام مدت له اليد الشريفة وهي بمثابة خمسة أسانيد، وإن لم يحدثوه بها؛ لإخبار والده له بذلك؛ ولانكباب الناس عليهم لتذكار عهد اليد الشريفة ومن مُدَّت له، فالمجموع ستة أسانيد.

=

\_\_\_\_\_

٦- «غاية التحرير في نسب قطب العصر غوث الزَّمان»، للإمام عبد العزيز الدِّيريني (٦١٢- ١٩٤)هـ، فقد روى في رسالته «الغاية» صـ١٥-١٥، سبعة أسانيد لهذه الكرامة الأحمدية.

- ٧- «ترياق المحبين في طبقات المشايخ العارفين»، للإمام الحافظ تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المحسن الأنصاري الواسطي الشافعي (٦٧٤-٧٤٤)هـ، من تلاميذ الحافظ عز الدين الفاروثي، فقد روى في كتابة ص-١٢- ثلاثة أسانيد.
- ٨- «روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان»، للعلامة محمد بن أبي بكر علي بن عبد الملك بن حماد الموصلي الرفاعي المتوفى بعد سنة (٧٥٠)هـ، فقد روى في كتابه ص٠٠٠ سنده عن أبيه عن جده عبد الملك خليفة الإمام الرفاعي في هذه الكرامة الجليلة، وقال بعد ذكرها: وخبر هذه القصة متواترٌ مشهورٌ، وقد ساقه كثيرٌ من أعيان الرِّجال بوجه التفصيل فليراجع.
- 9- «صحاح الأخبار»، لشيخ الإسلام السيد محمد سراج الدين الرفاعي المخزومي (٧٩٣ـ ٨٨٥) هـ، صـ٧٦-، فقد روى في كتابه صـ٧٦-، سنداً واحداً ينتهي إلى الشيخ عمر الفاروثي رحمه الله تعالى.
- ١ «الشَّرفُ المحتَّم فيها منَّ الله به على وليِّه السَّيِّد أحمد الرفاعي شه من تقبيل يد النَّبيِّ عَلَيْهُ السَّيِّد أحمد الرفاعي شه من تقبيل يد النَّبيِّ عَلَيْهُ اللهِ مام جلال الدين السيوطي (٩١٩ ـ ٩١١)هـ، فقد روى في هذه الرسالة صـ٩١ ٢١- ثلاثة أسانيد له لهذه المنقبة العظيمة، وهي \_ أي: أسانيده \_ متابعات لبعض الأسانيد السابقة.

فيكون عدد الأسانيد \_ شواهد ومتابعات \_ ثلاثين سنداً وهي كما يعلم طالب العلم لا العالم فقط بأنها تفيد القطع والتواتر، ومن لم يعلم ذلك فليعد إلى ما قرره السادة الأعلام في كتب مصطلح الحديث في بيان الحديث المتواتر.

ملاحظه: لم أذكر هذه الأسانيد من مصادرها على سبيل الحصر والجمع لكل الأسانيد والمصادر، بل هذا ما وصل لهذا العبد الفقير من المصادر والمراجع وفيها الغنية لطالب الحقِّ.

ج- المراجع التي ذكرت الكرامة من غير ذكر السند حسب الترتيب الزمني وهي دليل على شهرتها:

- ۱- «المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية»، للإمام أحمد عز الدين الصياد (۵۷۶-۲۷۰)هـ، صـ ۱۷۲-۱۸۰.
  - ٢- «الطريق القويم»، للإمام عز الدين الصياد أيضاً لوحة ٢٥ ٢٦/ خ.
- ٣- «أم البراهين بتصحيح اليقين في إشارات الصالحين»، للإمام قاسم بن محمد الواسطي الشافعي تـ (٦٨٠)هـ، لوحة ٢٨٢-٢٨٦/خ.

27

3- «خلاصة الإكسير في نسب سيدنا الرفاعي الكبير»، للإمام على أبي الحسن الواسطي الشافعي (٦٥٤- ٧٣٣)هـ، فقد ذكر صـ٣١. هذه المعجزة المحمدية والكرامة الأحمدية ناقلاً عن شيخه الإمام عز الدين الفاروثي من «النفحة المسكية».

- ٥- «ربيع العاشقين في مناقب الإمام الرفاعي سيد العارفين» أو «البهجة الجليلة الوسطى» للشَّيخ عليِّ بن جمال الحدَّادي الشَّافعيِّ تـ(٧٣٣)هـ، مخطوط-الرياض لوحة/ ١٤١ .
- ٢- «غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار»، للسيد الشريف تاج الدين بن محمد زهرة الحسيني كان حيًا سنة (٧٥٣)هـ، صـ٥٩ ـ.
- ۷- «نزهة المجالس ومنتخب النفائس»، عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعي تـ(۸۹٤)هـ، صـ٥٩٠.
- ٨- «الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظةً بسيد الدنيا والآخرة»، للشيخ أبي الفضل عبد القادر بن الحسين بن مغيزيل الشاذلي، فرغ من تأليفه سنة (٨٩٤)هـ، صـ٤٦..
- 9- «تنوير الحلك في جواز رؤية النبي والملك»، للحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١-١١)هـ، صـ٣٣ـ.
- ١- «النجم الساعي في مناقب القطب الكبير الرفاعي»، للشيخ أبي بكر العيدروس العدني ( ١٠٨٠ ١٩)هـ، صـ ٩٦.
- ١١- «عقود اللآل في تراجم السادة الأحمدية أعيان أهل الكمال» للإمام أبي بكرٍ بن محمَّدٍ الأنصاريِّ تـ(٩٦١)هـ، لوحة ١١-١٥/خ.
  - ١٢ «قلائد الجواهر»، للعلامة محمد التاذفي (٨٩٩-٩٦٣)هـ، صـ ٨٤.
- ۱۳ «روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين»، للعلامة أحمد بن محمّد الوتري (۹۸۰)، صـ ٥٤ مـ.
- 18 «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (الطبقات الكبرى)، للحافظ محمد عبد الرؤوف المناوي (١٩٥ ١٠٣١)هـ، رقم ٤١٠، ٢/ ٢٢٠.
- 10 «كشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب»، للعلامة السيد عبد القادر بن محمد الطبري الحسيني (٩٧٦ ١٠٣٣)هـ، صـ٦..
- ١٦ «تعريف أهل الإسلام والإيمان بأنَّ محمَّداً عَلَيْ لا يخلو منه مكان ولا زمان»، للعلامة برهان الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية تـ(١٠٤٤)هـ، صـ ٤٨٢.
- ۱۷ «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض»، للشيخ أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي (۹۷۷ ـ ۱۰۲۹)هـ، ج٤/ ٥٤٣.
- ١٨ «تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطائب» للشيخ أحمد القليوبي

تـ(۱۰۲۹)هـ صــ۳۲\_.

- ١٩ «الدرة الثمينة فيها لزائر النبي ﷺ إلى المدينة»، للشيخ أحمد القاشاني المدني تـ(١٠٧١)هـ صـ ١٠٧٩.
  - · ٢ «خبايا الزوايا»، للمفتى الشيخ حسن العجيمي (١٠٤٩ -١١١٣)هـ، صـ٧.
- ٢١ «المسلسل»، للعلامة السيد أسعد المدني الحسني مفتي المدينة المنورة (٥٠٠ ١١١٦)هـ، صـ ٢٣.
- ٢٢ «الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية للترمذي» للمحدث الشيخ محمد بن قاسم جسوس (١١٨٩ ١١٨٢)هـ، صـ٣٦٤ ...
- ٢٣- «قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين»، للعلامة عبد المنعم العاني ثم الراوى (١٠٩٦-١٨٣)هـ، صـ٦٨-٦٩.
- ٢٤ «الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية»، للعلامة سليمان بن عمر العجيلي الأزهري الشافعي، المعروف بالجمل تـ (١٢٠٤)هـ صـ ٥٥...
- ٢٥- «مصباح الأنام وجلاء الظلام»، للشيخ السيد علوي بن أحمد الحداد (١٢٣٢)هـ، صـ٢٨\_.
- ٢٦ «الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية»، فرغ منه (١٢١٩)هـ، صـ٥٦ وحاشية على شرح الخريدة البهيَّة، فرغ منه (١٢٢٨)هـ، صـ٨٦ للعلامة أحمد بن محمد الصاوى (١١٧٥-١٢٤١)هـ.
- ٧٧- «نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار ﷺ»، للشيخ مؤمن الشَّبَلَنجي (١٢٥٢ بعد ١٣٠٨)هـ، صـ٧٥٦..
- ۲۸ «مراحل السالكين»، للإمام محمد مهدي بهاء الدين الصيادي الشهير بالرواس (۱۲۲۰ ۱۲۸۷)هـ، صدا ۱۹.
- 79 «العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية»، للأديب أحمد عزَّت باشا العمري الموصلي ( ١٣٤٤ ١٣١٠)هـ، صـ٥ ٦...
- ٣- «الكنز المطلسم في مديد النبي لولده الغوث الرفاعي الأعظم»، للسيد العلامة محمد أبي الهدى الصيادي (١٣٦٦ ١٣٢٧) هـ، وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب الأسانيد والكتب التي ذكرت هذه الكرامة للسيد أحمد وفيه الغنية لطالب العلم في بحثه الإثبات هذه الكرامة.
- ٣١- «النفحات الهدائية على ورد السادة الأحمدية»، للشيخ محمد نوري بن مصطفى أفندي الأريحاوي، فرغ منه سنة (١٣١١)هـ، صـ٧٠ـ.

49

٣٢- «نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول ﷺ»، للعلامة الشيخ أحمد الحضراوي الشافعي تـ(١٣٢٧)هـ، صـ٤٧.

- ٣٣- «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية»، للسيد محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني (١٢٧٣-١٣٤٢)هـ، صـ٢٩-٣٣ـ.
  - ٣٤- «جامع كرامات الأولياء»، للعلامة يوسف النبهاني (١٢٦٥ ١٣٥٠)هـ، ١/ ٤٤١.
- ٣٥- «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له»، للطبيب العلامة محمد أبي اليسر عابدين، صـ٢٣٧-

د- وهناك مصادر ومراجع لم أقف عليها وقد ذكرها العلامة السيد أبو الهدى الصيادي في «الكنز المطلسم»، والعلامة السيد محمود شكري الآلوسي في «الأسرار الإلهية» أذكر أهمها:

«مناقب ابن الرفاعي»، للشيخ محيي الدين أحمد بن سليهان الهيّامي الحسيني الرفاعي، كان حياً سنة (٦٨٠)هـ.

«بحر الأنساب» ويعرف بـ «الثبت المصان»، للنسابة الإمام أبي النظام قوام الدين ابن الأعرج الحسيني نقيب واسط، تـ (٧٨٧)هـ.

«لباب المعاني في أخبار القطبين العظيمين الرفاعي والجيلاني» محمد بن أحمد العبدلي البحريني الرفاعي تـ(٨٤٨)هـ.

«العدة» و «العمدة» و «الزبدة» كلهم للنسابة السيد علي أبي الحسن الرفاعي العبدلي تـ (٨٤٨)هـ. «الفخر المخلد في منقبة مد اليد» للإمام الشيخ محمد الوتري تـ (٩٠١)هـ.

«مناقب الصالحين»، للإمام الشعر اني تـ (٩٧٣)هـ.

«الوسيلة» للشيخ محمد العلمي تـ(١٠١٨)هـ.

أكتفي بهذا القدر، ولا يسعني في الختام إلَّا أن أَذْكُر قول الإمام الوتري في «روضة الناظرين» صـ٥٥ في هذه المنقبة، وهو ما نصه: «هذه القصة تواتر خبرها، وعلا ذكرها، وصحَّت أسانيدها، وكتبها الحفاظ والمحدِّثون وكثيرٌ من أهل الطبقات والمؤرِّخين، لا ينكرها إلاَّ جاهلُّ قليل الروية، حاسدٌ لسلطان النُّبوَّة وظهور المعجزة المحمَّديَّة، أو معذورٌ من غير هذه الأمَّة الأحديَّة ...».

وقال أيضاً العلامة القليوبي في «تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطائب» صـ٣٢\_ ما نصه: «... وتواتر هذا الخبر المبارك ولم يصل إلينا خبر كرامة صحيح الأسانيد جامع لشروط التواتر المرعي مثل هذا الخبر الشريف أبداً وقد نص على ذلك الحفاظ والمحدثون والعارفون ورجال الطبقات وقد أفردت هذه الكرامة المباركة بالتآليف والتصانيف وهي

۳.

# [(١) إتقان السُّلوك الدُّنيوي والدِّيني]

#### قال صلى في بعض مجالسه الشريفة:

الحمدُ لله الَّذي فَجَّرَ ينابِيعَ الحِكَمِ مِنْ قلوبِ المُؤَيَّدِينَ، فَجَرَتْ على أَلْسِتَهِم، وتحقَّقوا بِحِكَمِهَا، فَأُفِيضَ لهم منه نورٌ أَوْضَحَ لهم محجَّة العِلمِ اليقين، ﴿اللّهُ الَّذِي نَزُلُ الْكِنَبُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴾[الأعراف:١٩٦].

والصَّلاةُ والسَّلامُ على قامُوسِ بَراهِينِ الحَقيقَةِ، ونَامُوسِ أَفَانِينِ المَعْرِفَةِ والطَّريقَةِ، أَشْرَفِ أصحابِ القُلوبِ الطَّائِرَةِ إلى الله، وأَعْظَمِ مُلُوكِ حَضَراتِ الغُيوبِ الدَّالِينَ على الله، رُوْحِ العَوالِمِ، آدَمَ البُرُوزِ في نَشْأَةِ خِلْقَةِ أبيهِ آدمَ، سيِّدِنا الغُيوبِ الدَّالِينَ على الله، رُوْحِ العَوالِمِ، آدَمَ البُرُوزِ في نَشْأَةِ خِلْقَةِ أبيهِ آدمَ، سيِّدِنا محمَّدٍ عبدِ الله ورَسُولِهِ وصَفِيِّهِ وحَبيبِهِ وسُلْطَانِ حَضَراتِ قُرْبِهِ، ومَظْهَرِ بُرْهَانِ أَمْرِهِ في مُلْكِهِ ومَلَكُوتِهِ، وعلى آلِهِ وأصحَابِهِ المُدَاة المَرْضِيِّينَ، وَوُرَّاثِهِ (١/ب) الأعيانِ المُكرَّمِينَ إلى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها، وهو خيرُ الوارثينَ، آمين.

أَي أَخِي، بَارَكَ اللهُ بِكَ، وَحِّدِ اللهَ تَعَالَى تَجْمَعْ خاطِرَكَ، وتُصْلِحْ سِرَّكَ، وأَطِعِ الرَّسُولَ عَلَيْكَ تَحفَظْ شَأْنَكَ، وتُحْكِمْ أَمْرَكَ، وارْفَعْ نَفْسَكَ عن سَفَاسِفِ الأُمورِ، الرَّسُولَ عَلَيْكَ تَحفَظْ شَأْنَكَ، وتُحْكِمْ أَمْرَكَ، وارْفَعْ نَفْسَكَ عن سَفَاسِفِ الأُمورِ،

=

مستفيضة متواترة وإنكارها من شوائب النفاق والعياذ بالله تعالى».

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المجلس الإمام أبو الهدى الصيادي في «الكليات» صـ٣٦- ٤٠، ونقله الإمام الرواس في «بوارق الحقائق» صـ٢٦- ٢٠٠- من «غنيمة الفريقين» وذكر أنه عند زيارة مرقد الصحابي الجليل شرحبيل شه طلب منه في محاضرة روحية أن يقرأ هذا المجلس المبارك، وإليك نص تلك المحاضرة: «... ثم تبسم وقال [أي: سيدنا شرحبيل]: والله، إنَّ السَّيِّد أحمد الرِّفاعي من حكماء حضرة القرب، اقرأ أوَّل مجلسٍ له في كتاب «غنيمة الفريقين» جمع السيد هاشم الأحمدي وتسلك به، تجمع بين إتقان السلوكين الدنيوي والديني، وبذلك الكفاية».

<sup>(</sup>٢) النامُوسُ: السِّرُ. «لسان العرب» مادة: (نمس)، والأفانين: الفَنَنُ: ما تشَعَّبَ منه، والجمع أَفْنان. «لسان العرب» مادة: (فنن). فيكون المعنى: وسِرِّ شُعَبِ المعرفة والطريقة.

وانتَخِبْ معالِيْهَا تُعِزَّ نَفْسَكَ، وتَرْفَعْ قَدْرَكَ.

ما صَدَقَكَ مَنْ كَذَّبَكَ فِعْلُهُ، ولا آمَنَكَ مَنْ خَانَكَ أَصْلُهُ، اشْتَرِ الرَّجُلَ الصَّعبَ الأَمِين (')، الطَّلِقَ اللِّسَانِ، الكريمَ الأصلِ، الغَزِيرَ العِلمِ بِكُلِّ ما في يَدِكَ، ولا تَضُنَّ عليه، وبِعِ الرَّجُلَ المَيِّنَ الخَائِنَ المُتَلَصِّصَ الوَضِيعَ الأصْلِ، القَصِيرَ المَبْلَغ ('') عليه، وبِعِ الرَّجُلَ المَيِّنَ الخَائِنَ المُتَلَصِّصَ الوَضِيعَ الأصْلِ، القَصِيرَ المَبْلَغ ('') بغيرِ ثَمَنٍ، ولا تَمِلْ قَلْبَكَ إليه؛ فإنَّ المُشْتَرَى الأوَّلَ رِبْحُ لا يَعْقُبُهُ خُسْرَانُ، والمُباعَ الثَّاني غَائِلَةٌ ('' لا تأتي بأمانٍ.

وإذا اتَّخَذْتَ بِطَانَةً فَقِفْ مع كَرِيْمِهَا، وأَعْرِضْ عن ذَمِيْمِهَا، وشَرِّفْ صِيْتَكَ بِمُصَاحَبَةِ مَنْ شَرُفَ صِيْتُهُ، وأَحْكِمْ أَمْرَكَ بِمَنْ يُرَجِّحُ دِيْنَهُ على دُنياهُ، وشُدَّ عُرَاكَ بِمَنْ يَعْرِفُ شَأْنَ الدُّنيا والآخِرَةِ ويَمْلِكُ هَواهُ، لا تَأْمَنِ الجَرِيءَ على رَبِّهِ المُهْمِلَ لِمَنْ يَعْرِفُ شَأْنَ الدُّنيا والآخِرَةِ ويَمْلِكُ هَواهُ، لا تَأْمَنِ الجَرِيءَ على رَبِّهِ المُهْمِلَ لَا عَرْدَةِ ويَنْهِ تَكْذِيباً للله واستِخْفافاً لأَحْكَامِ دِيْنِهِ تَكْذِيباً لله واستِخْفافاً برسُولِهِ، فَتَكْذِيباً لله واستِخْفافاً عندَهُ أَهْوَنُ، وإِنْ فَعَلَ '' ذَلِكَ عَجْزَاً عن القِيامِ بِحَقِّ رَبِّهِ وَنَبِيِّهِ فهو عن حَقِّكَ أَعْجَزُ.

مَنْ أَصَرَّ على تَرْكِ الفَرائِض مِنَ الإِسلامِ جَحْداً أو عِنَاداً، فَهُو أَضَرُّ على الأُمَّةِ مِنَ الكُفَّارِ، وأَسْرَقُ لِهِمَمِ الجَاهِلِينَ مِنْ أولئِكَ الطَّغَامِ (الكَفَّارِ، ومَنْ عَبَدَ الدِّرْهَمَ الكُفَّارِ، وأَسْرَقُ لِهِمَمِ الجَاهِلِينَ مِنْ أولئِكَ الطَّغَامِ (الكَفْرَارِ، ومَنْ عَبَدَ الدِّرْهَمَ مَا عَبَدَ اللهَ، ومَنْ طَمَحَتْ هِمَّتُهُ لِجَمْعِ المالِ مِنْ حَرَامٍ وحَلالٍ، فَهُو أَسِيْرُ الزِّيادَةِ لا مَا عَبَدَ اللهَ، ومَنْ كَانَ كَذلِكَ فَلا نَخْوةَ ولا وَفَاء له، بَيِّنَةُ المُدَّعي الأَعْمَالُ، وخَلُوةُ العَبْدِ بِرَبِّهِ عِنْدَ جَمْعِ قَلْبِهِ تُظْهِرُ لَهُ إذا اعْتَبَرَ نُقْصَانَهُ ودَفْتَرُ حَالِ الحُكَّامِ العُمَّالُ، وخَلُوةُ العَبْدِ بِرَبِّهِ عِنْدَ جَمْعِ قَلْبِهِ تُظْهِرُ لَهُ إذا اعْتَبَرَ نُقْصَانَهُ

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: الأمين الصعب.

<sup>(</sup>٢) المبلغ: المنتهى، يقال: بلغ مبلغ فلان، وبلغ مبلغ الرجال. «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>٣) الغائلة: كلُّ شيءٍ يُقصَد به الخداع والتَّدليس. «غريب الحديث» للخطابي ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) في «الكليات»: فإنَّ مَنْ أَهْمَلَ أَمُور دِيْنِهِ تَكْذِيبًا لله واستِخْفافاً برسُولِهِ، فَتَكْذِيبُكَ واسْتِخْفَافُكَ عندَهُ أَهْوَنُ، وإِنَّ من فَعَلَ ذَلِكَ...

<sup>(</sup>٥) الطَّغامُ والطَّغامةُ: أَرْذالُ الطَّيْرِ والسِّباعِ، وهُما أيضاً أَرْذالُ النَّاسِ وأَوغادُهم. «لسان العرب» مادة: (طغم).

وكَمَالَهُ، وتُبْرِزُ لِعَيَانِهِ إذا تَفَكَّرَ عَمَلَهُ وحَالَهُ ﴿فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ﴾[الحشر:٢].

مَنْ أَطَافَ إِنْصَافهُ على طُرُقِ أَعْمَالِهِ أَمِنَ مِنْ عَوَاقِبِ فِعَالِهِ، ومَنْ لم يُحَاسِبْ نَفْسَهُ على كلِّ نَفْسِ لم يُكْتَبْ عِنْدَنَا في دِيوَانِ الرِّجَالِ.

ما كلُّ عَالِمٍ إِذَا قُلْتَ له: اعْمَلْ بها عَلِمْتَ أَجَابَكَ فِعْلُهُ، ولا كُلُّ مِنْطِيْقِ إذا قُلتَ لَهُ: صَرِّفٌ أَقُوالَكَ وافَقَكَ عَقْلُهُ، (٢/١) والجامِعُ بينَ هذِهِ المَزَايا؛ هو الرَّجُلُ الَّذي تُعْقَدُ عليه الخَنَاصِرُ، وتَبْتَهِجُ بِهِ المَحَاضِرُ، وتَرْجَمَةُ الحَيَاةِ صِيْتٌ إمَّا حَسَنٌ وَإَمَّا مَذْمُومٌ، وعِلْمُكَ إِنْ لم يَكُنْ دَالًا لَكَ عن نَجَاحٍ في دِيْنِكِ، وطُمَأْنِيْنَةٍ في قَلْبِكَ فهو جَهْلٌ، وقُدْرَتُكَ إذا أَنْتَجَها مَحْضُ الغَلَبَةِ ولم يُوطِّدُها لكَ انْقِيَادٌ خَالِصٌ تَقُولُ به القُلوبُ فهي ضَعْفٌ.

وكُلُّ عَمَلِ لك لم تَجعَلْ فيه الحِكْمَةَ المحمَّدِيَّةَ أصلاً فهو فاسدٌ، والكافِرُ مُستَدرجٌ، والمُؤْمِنُ بَعْدَ أَنْ فُطِرَ على الإسلامِ لا يُفلِحُ إذا كَفَرَ واسْتَخَفَ، والزَّمانُ إِناءٌ لَمَاءِ الأَفْكَارِ تَتَكَوُّنُ بِلَوْنِهِ.

النَّاسُ بِقَادَاتِهَا، والعَبِيْدُ بِسَادَاتِهَا، والسَّائِسُ يُعْرَفُ إِتْقَانُهُ بِخَيْلِ إِصْطَبْلِهِ سَمِنَتْ أُوهَزَلَتْ، والحِلُّ يُعْطِيكَ الصَّفا، ويَأْخُذُ مِنْكَ الوَفَا؛ فَإِنْ وَافَيْتَهُ صَافَاكَ، واللَّئِيمُ غَدارٌ، والكَذَّابُ بعيدٌ عن الأَمَانَةِ.

ومَنْ انْقَطَعَ إليكَ فَاحْمِلْ عِبْأَهُ وثِقْلَهُ، فَإِنْ لَم تَفْعَلْ أَمَرْتَهُ بِالاَتِّصَالِ بِغَيْرِكَ، والأَمِيْرُ بِالأَعْوانِ الصَّالِحِينَ لِسِيَاسَةِ الدُّنيا والدِّينِ، والعَاقِلُ يَحْمِلُ غُصَّةَ الكَرِيمِ الحَاذِقِ سِنيناً؛ لِيَنْتَفِعَ بِفَضْلِهِ يوماً، والحَازِمُ يَسْكُتُ أَعواماً لِحِكْمَةٍ، ويَنْطِقُ سَاعَةً فَيُحْيِي أُمَّةً.

ومَنْ وَقَفَ مع الأَخِسَّاءِ انْفَصَلَ عنهُ الأَجِلَّاءُ، ومَنْ عَظَّمَ الجُهَلاءَ سَقَطَ مِنْ أَرَادَ كَتْمَ أَعْيُنِ العُلماءِ، ومَنْ ذَمَّهُ العَاقِلُ العَالِمُ فَقَدْ ذَمَّهُ كُلُّ العَالَمِ، والأَحْمَقُ مَنْ أَرَادَ كَتْمَ عَيْبٍ أَظْهَرَتْهُ الأَيَّامُ.

وأَحْسَنُ المَزَايا وَعْدٌ يَشُدُّهُ وَفَا، وَخَبَرٌ يَصْحَبُهُ صِدْقٌ، وعَزْمٌ تَعْضُدُهُ عَزِيمَةٌ، وقُوَّةٌ تُلازِمُهَا رَأْفَةٌ، وعِلْمٌ يُنِيْرُهُ عَقْلٌ، ولِسَانٌ يُشَرِّفُهُ قَلْبٌ، وهِمَّةٌ يَصُونُها تَرَفَّعٌ، وطَبْعٌ يُهازِجُهُ أَدَبٌ، وحَسَبٌ يُعَظِّمُهُ كَرَمٌ، وعَقِيْدَةٌ يُطَهِّرُها "إِيْهَانٌ، وخَاطِرٌ يُوطِّدُهُ اتَّكَالٌ على الله تعالى.

والنَّاسُ للنَّاسِ مِنْ حيثُ التَّعاضُدُ مُحَتَاجُونَ، ولِكُلِّ بارِزَةٍ مِنَ الحوادِثِ بِعَينِ الحَاجَةِ مُتَشَوِّفُونَ، وإذا عَرَفَ العَاقِلُ - عَظُمَ أو حَقُرَ - كُلَّ احْتِياجِهِ لِكُلِّ شَيءٍ، عَرَفَ بِذَوْقِهِ شِدَّةَ احتياجِهِ لِمُوجِدِ الأَشياءِ، فَعَامَلَهُ بِقَدْرِ احْتِيَاجِهِ إليها.

أَيُّهَا الغَبِيُّ، تَنامُ مُحتاجًا لِلْحَادِثَاتِ الَّتِي سَتُعْدَمُ، وتَسْتَيْقِظُ مُحتَاجاً لها، وتَرَى أَنَّكَ بعدَ ذلك فَوقَ الأَشياءِ!!! الفَوقِيَّةُ تَقُومُ بالاستِغْنَاءِ الحَقِّ عن الشَّيءِ،(٢/ب) وباحتياج الشَّيءِ للمتفوّقِ؛ وذلكَ الوَصفُ مفقودٌ مِنْ كُلِّ الوُجودِ.

احتجْتَ لِحائِكِ الثَّوبِ، ولِغَازِلِ القُطْنِ، ولحَلَّاجِهِ، وجَامِعِهِ، وزَارِعِهِ؛ فما بَالْكَ بمُوجِدِهِ؟!

احْتَجْتَ للفَرَّانِ فِي خُبْزِكَ، وللطَّحَانِ، ولِحَاصِدِ القَمْحِ، ودَارِسِهِ ومُصْلِحِهِ؛ فَمَا بَالُكَ بمُنْشِئِهِ ؟!

ثُوْبُكَ سَتَرَكَ، وفيه رأيتَ حاجَتَكَ، ولُقْمَتُكَ قِوَامُكَ، وفيها رَأَيْتَ حاجَتَكَ، قِوْبُكَ سَتَرَكَ، وفيها رَأَيْتَ حاجَتَكَ، قِسْ عليها بَقَايَا حَاجَاتِكَ للأَشْيَاءِ، وتَرَفَّعْ بِقِيَاسِكَ تَجِدِ احتِيَاجَكَ للمُوجِدِ فَوقَ احتياجِكَ للمَوجُودَاتِ، فافْزَعْ إليه وتُكْفَى وَصْمَةَ الاحتياجِ، يَرْزُقُكَ مِنْ حيثُ لا تَحْتَسِبُ، يُسَخِّرُ لك الأَشياءَ بِمَحْضِ القُدْرَةِ.

أَيُّهَا اللَّبيبُ، لا تَدْفَعْ عَقْلَكَ لِمَضَايِقِ المَطَامِعِ وتَقِفْ مع المَقَاصِدِ، وتَنْصَرِ فْ عن مَسَالِكِ أَهْلِ العِلْمِ باللهِ تعالى الَّذين انْتَظَمَتْ لهم بِيَدِ الوَهْبِ قَلائِدُ عُقُودِ الحقائِقِ، كُلُّ مطامِعِكَ ومَقَاصِدِكَ ومَسَالِكِ هِمَّتِكَ قاصِرةٌ عن حَدِّ النَّتِيْجَةِ، ما لم

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: يُظْهِرُها.

تَكُنْ مُنْدَفِعَةً إليكَ بِسُلْطَانِ الأَمْرِ الأَزَلِيِّ، وهناكَ قَلِيْلٌ مِنْ سَعْيِكَ يُنْتِجُ لك تَمَرَةَ القَصْدِ، وعلى هذا الطَّريقِ المُحْكَمِ، فَسَعْيُكَ مُوَافَقَةُ حُكْمِ لا مُعَارَضَةُ قسم.

﴿ فَعَنُ قَسَمْنَا ﴾ [الزحرف: ٣٢] أيةٌ من قَاهِرِ الإِرَادَةِ المُحَتَّمَةِ فَعَلَتْ فَوقَ فِعْلِكَ قَبْلَ كُوْنِكَ، أَخَذَتْ زِمَامَكَ مِنكَ، فَنَمْ بِسَعْيِكَ على عَتبَةِ بابِ التَّسْلِيمِ، قَدَّرَ قمرَ الإبرازِ منازَلَ في سمواتِ الأَحكامِ بِحِكْمَةِ سُلطَانِهِ ﴿ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٦٦]، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله العَلِيِّ العَظِيم.

قُلْ بِلِسَانِ قَلْبِكَ، اكْتُبْ بِقَلَم سِرِّكَ، طِرْ بِجَناحَي رُوْحِكَ ويَقِينِكَ، وانْصَرِفْ عن قَالَبِكَ عن عَمَلِكَ، دَعْ شِقْشِقَةَ الأَلفَاظِ، خُذْ بِلُبَابِ الحِكَمِ، مُتْ عن هواكَ، طَالِبْ عَزْمَكَ بالقِيامِ بِعَزَائِمِ الأُمورِ، سِرْ عنِ المَوجُودَاتِ سِيْرَةَ ذِي عَن هواكَ، طَالِبْ عَزْمَكَ بالقِيامِ بِعَزَائِمِ الأُمورِ، سِرْ عنِ المَوجُودَاتِ سِيْرَةَ ذِي يَأْسٍ مِنْ غَيرِ المُوجِدِ -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ-.

وَقَفَ القَومُ بِقُلوبِم مع مَشَائِخِهِمُ الأَحياءِ منهم والأَمْواتِ، واسْتَفَاضُوا سِرَّ الإِخلاصِ بِتَوسُطِ أَرْواجِهِم؛ لا لِكَونِهِم مُفِيْضِينَ، بل لكَونِهِم مَحَلَّ الفَيضِ الإِخلاصِ بِتَوسُطِ أَرْواجِهِم؛ لا لِكَونِهِم مُفِيْضِينَ، بل لكَونِهِم مَحَلَّ الفَيضِ الإِللهِيِّ، والْتِياسُ تَوسُطِ أَرْوَاحَهُم: هو التَّعَرُّضُ لِنَفَحاتِ الرَّحمنِ، والتَّسَوُّ قُنْ الإِنابَةِ لبركَةِ تَجَلِّياتِهِ، وقد أُمِرْنا بالتَّعَرُضِ للنَّفَحاتِ الرَّحمانِيِّة، والاتِّباعِ لِسُبُلِ أَهلِ الإِنابَةِ للحَضْرَةِ القُدُّوسِيَّةِ (١٠)، فَعَلَيكَ -أَيُّهَا السَّالِكُ- بهذينِ السِّرينِ (١/٥) ففيها لكَ قُرَّةُ عَينٍ تَنْفِ الغَينَ، وتُسْقِطُ حُكْمَ البَينِ مِنَ البَينِ.

وإذا شَارَفَتْكَ مِنْ أَطْوَارِكَ أَحُوالٌ، فَنَقِّهَا مِنْ سَابِحَاتِ خَيالِكَ؛ فَإِنَّ حَضْرَةَ الْخَيَالِ تَرْسُمُ لأَهْلِ الأَحُوالِ صُحُفَ شُؤونَاتٍ يَصْعُبُ عليهم تَفْرِيْقَها عنِ

<sup>(</sup>١) في «البوارق»: التشوف.

<sup>(</sup>٢) قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۚ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقۡتَدِهُ ﴾[الانعام: ٩٠]، وقال جل شأنه: ﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَّابَ إِلَى ۚ ﴾[لنهان: ١٥].

الحقيقَةِ، ومنها الشَّطحُ () والدَّعوى، وكلُّ ذلِّك لِرُعُونَةٍ تَمَكَّنَتْ آثَارُهُا مِنَ القَلبِ، فَاذَا شَارَفَتِ الرَّجُلَ أَحْوَالُهُ مِنْ أَطْوارِهِ هَاجَتْ عليه؛ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ ورُعُونَتِهِ، فَصَالَ وجَالَ وعَرْبَدَ وقَالَ، والكُلُّ خَيالُ، إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُونَ.

كُنْ -أَيُّمَا اللَّبِيبُ- في إِبَّانِ سُلُوكِكَ مَحَجَّةَ الطَّريقِ، سَائِساً لنفسِكَ، عَالِماً بِأَحكامِ سِياسَتِها، مُهارِساً لأَسْرَارِ النُّفوسِ وما انْطَوَتْ عليه مِنَ المُحاضَرَاتِ والمُضامَرَاتِ والخَفَايا المَكْتُومَاتِ، وحَقِّقْ عَزْمَكَ بالتَّمَكُّنِ في عَزَائِمِ الصِّدقِ، والمُضامَرَاتِ والخَفَايا المَكْتُومَاتِ، وحَقِّقْ عَزْمَكَ بالتَّمَكُّنِ في عَزَائِمِ الصِّدقِ، وانْسَلِخْ عن كُلِّ مُشَارَفَةٍ يَشْرُفُ منها طُورُ نَخْوَةٍ نَفْسِكَ حتَّى لا تَبْقَى لكَ مِنْ آثَارِ كُلِّ مُشَارَفَةٍ يَشْرُفُ منها طُورُ نَخْوَةٍ نَفْسِكَ حتَّى لا تَبْقَى لكَ مِنْ آثَارِ كُلِّ مُشَارَفَةٍ مَنْ اللَّهُ مِنْ آثَارِ كُلِّ مُشَارَفَةٍ مَنْ وَقَلْ مَنْ آثَارِ كُلِّ مُشَارَفَةً مِنْ آثَارِ كُلِّ مُشَارَفَةً مَنْ وَعَلْمَ فَيْ الرَّكْبِ، وتَصْلُحُ لِمُجَالَسَةِ الأَحِبَةِ ومُجَانَسَتِهِم، وإلَّا فأنتَ دَحيلٌ.

<sup>(</sup>١) قال السيد أبو الهدى الصيادي - قدَّسَ اللهُ سرَّه - في كتابه «نور الإنصاف» صـ ٦٧ - ٦٨. ما نصُّه: «نصَّ العارفون من السَّلف الصَّالح أنَّ الشَّطح: هو التَّجاوز، والتَّبجُّح، والتَّرحزح من مكانٍ إلى آخر، وهو رعونة دعوى لا يحتملها القلب فيلقيها إلى اللسان فينطق بها لسان الأحمق.

وقال آخرون: بل هي من الزَّلات التي لا تصدر عن محقق أصلاً.

وقالوا: الوليُّ إذا كان حاله أكمل من مقامه تصدر منه الكلمات الزَّائدة والشَّطحات، ويغلبه الوجد فيطيش طيش المعجب.

وقالوا: الشَّطح الَّذي يلفظ به أهل السُّكر من العارفين، هو كلامٌ صادرٌ عن وجدٍ وشوقٍ وشدة غليانٍ وعِظَم عشقٍ.

وهو في اللغة العربية: الحركة، يقال: شطح يشطح إذا تحرك، ويقال للبيت الذي تحرز فيه الدَّقيق مشطاح من كثرة ما يُحرِّكون فيه الدَّقيق، فشطح العارفين مأخوذٌ من حركة أسرارهم، ولسان الشَّطح كيف كان هو من أسباب الوقيعة بصاحبه، وهو نقصٌ في مرتبة الولاية، وذلك بالنسبة إلى المتمكِّنين من الأولياء، كمال بالنسبة إلى غيرهم، لكن على شرط قبوله التأويل الحسن، فإنَّ من الشَّطح ما يقبل التأويل، ومنه ما لا يقبل التَّأويل، فالشَّطح الذي يقبل التَّأويل إن كان عن حالٍ صادقٍ لا يؤاخذ صاحبه، وإن كان عن حالةٍ خياليةٍ فهو من الضَّلال المحض والعياذ بالله، والشَّطحات التي تصدر من أهل الأحوال الصَّادقة لا تقدح في مقامهم ومنازلهم، ولكن لا يُقتدى بهم فيها، ولا يصحُّ أن تروى أو تدون؛ لأنَّ ذلك من مزالق الأقدام، والمتمكِّنون من أهل المقامات لا يصرفهم الحال إلى قول فوق التحدث بالنعمة ...».

وتَشَبَّهَ بهم بِقَصْدِ التَّحَقُّقِ بأحوالهِمْ والتَّمَكُّنِ بمقاماتهم، لا بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ الوَهْمِيِّ للتَّقَدُّمِ والغَرَضِ، واهْدِمْ صَوَامِعَ زَعْمِكَ بِذِكْرِ الموتِ، فهو هادِمُ اللَّذَاتِ، وصِرْ حَيَّا بالله، وكَفَى بالله وَلِّيَا، والسَّلامُ.

#### [(٢) أسرار الفاتحة]™

#### وقال رضي الله عنه ونفعنا به:

فاتِحَةُ الكتابِ عَرُوسُ القُرآنِ العَظِيمِ، بُرْهَانُ الكلامِ القَدِيمِ، بها تَقُومُ أَرْكَانُ الطَّرِيقَةِ، وتُشَيَّدُ مَراسِيمُ الحَقِيقَةِ، وهي مَحَلُّ الأَسرَارِ، ومَدارُ انْدِلاعَاتِ الأَنْوَارِ، طُفْنَا في حَضَراتِ الغُيُوبِ حَضْرَةً حَضْرَة، وكَشَفْنَا عَجَاجَ سَاحَاتِ المُشَاهَدَاتِ سَاحَةً سَاحَة، ووصَلْنا إلى غَايَاتِ الغَاياتِ، ومُنتَهى آمَالِ السَّادَاتِ، فَها رَأْينا أَعلى سَاحَةً سَاحَة، ووصَلْنا إلى غَايَاتِ الغَاياتِ، ومُنتَهى آمَالِ السَّادَاتِ، فَها رَأْينا أَعلى نَهْضَةً، وأَقْرَبَ جَذْباً إلى شُرادِقَاتِ (ألعِناياتِ من تِلاوَةِ فاتِحَةِ الكِتَابِ.

نَعَمْ، إنَّا السِّرُ الفَياضُ، والمَدَدُ الهَطَّالُ، والسَّيفُ القَاطِعُ، والبَرَكَةُ الجَارِيةُ، فيها حَالُ من أَحْوَالِ القُدْرَةِ، وشَأْنٌ من شُؤُونِ العَظَمَةِ، ونُورٌ مِنْ أَنوارِ السُّلطَانِ، ودَهْشَةٌ من دَهَ شَاتِ الرَّبُوبِيَّةِ، وإِنَّا لَحَضْرَةٌ وَسِيْعَةٌ من مَن دَهَ شَاتِ الرَّبُوبِيَّةِ، وإِنَّا لَحَضْرَةٌ وَسِيْعَةٌ من حَضَرَاتِ الأَمْرِ المُطْلَقِ تَخْضَعُ لها أَعْنَاقُ أَهْلِ المُراقَبَةِ، وتَثِقُ بها قُلوبُ المُحققِينَ، وتَنشَطُ بها هِمَمُ العارِفِينَ، ويَتَّصِلُ بها حِبَالُ المُنْقَطِعِينَ، أَلَا وهِي سُلَّمُ الوَصْلِ إلى وتَنشَطُ بها هِمَمُ العارِفِينَ، ويَتَّصِلُ بها حِبَالُ المُنْقَطِعِينَ، أَلَا وهِي سُلَّمُ الوَصْلِ إلى القَصْدِ، بابُ النَّجَاحِ، ٣/٠) طَرِيقُ الفَلاحِ، نَارُ الله المُوقَدَةُ على الأَعْدَاءِ، تِريَاقُ السَّلامَةِ لِلأَولِياءِ، وقَدْ قَرَّرَ أَهْلُ هذه الحَضْرَةِ أَنَّ تِلاوَتَها بَرَكَةٌ لا تَنْقَطِعُ، ولها أَسْرارٌ يعْرِفُها أَهْلُ التَّوفِيقِ من أحبابِ الله، وخَاصَّةِ أَهلِ حَضْرَتِهِ، ولو أَرَادَ العَارِفُ أَنْ يَعْرِفُها أَهْلُ التَّوفِيقِ من أحبابِ الله، وخَاصَّةِ أَهلِ حَضْرَتِهِ، ولو أَرَادَ العَارِفُ أَنْ يَتَصَّرَفَ بها مِنْ قَافٍ إلى قَافٍ لَفَعَلَ – بإِذْنِ الله تعالى وقُدْرَتِهِ وحَولِهِ وقُوَّتِهِ –.

<sup>(</sup>۱) انظ: «الكلبات» صـ۸۸-۹۱.

<sup>(</sup>٢) السُّرادِق: ما أحاط بالبناء، والجمع سُرادِقات. «لسان العرب» مادة: (سردق)

<sup>(</sup>٣) الجبروت: عند الصوفية عبارة عن الذات القديمة، وهي صيغة المبالغة بمعنى الجبر، والجبر: إما بمعنى الإجبار، أو بمعنى الاستعلاء، والجبار: الملك تعالى كبرياؤه متفرِّدٌ بالجبروت؛ لأنه يجري الأمور مجاري أحكامه، ويجبر الخلق على مقتضيات إلزامه. «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» ( ١٩٤٥ .

وَتِلاوَتُهَا إِنْ كَانَتْ بِعَدَدٍ مُفْرَدٍ، فَلتَكُنْ لِأَمْرِ الآخِرَةِ وحَوائِجَها والإِقْبالِ على الله تعالى، وإِنْ كَانَتْ بِعَدَدٍ مُثَنَّى، فَلتَكُنْ لِأَمْرِ الدُّنيا وما يَؤُولُ إليها:

١ - تُقْرَأُ إِحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةً كُلَّ يَوم صَباحاً، وكذلك مساءً؛ لِصِحَّةِ الإِلهام.

٢ - وتُقْرَأُ إِحدَى وَعِشْرِينَ مَرَّةً صِباحًا ومساءً؛ لِرُكُونِ القَلبِ إلى الله تعالى.

٣-وتُقْرَأُ إِحْدَى وتَلاثِينَ مَرَّةً صباحاً ومساءً؛ لاسْتِعْطَافِ قَلبِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ.

٤ - وتُقْرَأُ إِحْدَى وأَرْبَعِينَ مَرَّةً كذلك؛ لِحُصُولِ مَدَدِ رِجَالِ الغَيب.

٥ - وتُقْرَأُ إِحْدَى وخَمْسِينَ مَرَّةً؛ لِنُورِ السِّرِّ وبَرَكَتِهِ.

٦ - وتُقْرَأُ إِحْدَى وسِتِّينَ مَرَّةً؛ لِثَباتِ العَزْم والعَزِيْمَةِ في الله تعالى.

٧- وتُقْرَأُ إِحْدَى وسَبْعِينَ مَرَّةً؛ لِدَوامِ التَّيَقُّظِ، ولِدَفْع دَسَائِسِ الشَّيْطَانِ.

٨-وتُقْرَأُ إِحْدَى وتَمانِينَ مَرَّةً؛ لِمَحْقِ عَوارِضِ النَّفْسِ.

٩ - وتُقْرَأُ إِحْدَى وتِسْعِينَ مَرَّةً؛ لاسْتِحْكَامِ نُورِ الذِّكْرِ في حَظِيْرَةِ القَلْبِ ومَشْهَدِ
 الرُّوح.

• ١ - وتُقْرَأُ مِئَةً وإِحْدَى عَشَرَ مَرَّة؛ لِدَوامِ الحُضُورِ في السُّلوكِ إلى الله تعالى.

١١ - وتُقْرَأُ مِئتَينِ وإِحْدَى وَعِشْرِينَ مَرَّة؛ لِغَلَبَةِ الهَوَى، وقَهْرِ الشَّيطَانِ، والتَّخَلُّصِ مِنْ غَوائِل القَطِيْعَةِ.

١٢ - وتُقْرَأُ ثَلاثَمِئَةٍ وإِحْدَى وثَلاثِينَ مَرَّة؛ للاسْتِفَاضَةِ مِنْ أَرْوَاحِ الأَنْبِياءِ والمُرْسَلِينَ - عليهم الصَّلاة والسَّلام -.

١٣ - وتُقْرَأُ أَرْبَعَمِئَةٍ وإِحْدَى وأَرْبَعِينَ مَرَّة؛ لِحُصُولِ نَفَحَاتِ الله في الأَسْحَارِ.

١٤ - وتُقْرَأُ خُسَمِئَةٍ وإِحْدَى وخُسِينَ مَرَّة؛ للاسْتِفَاضَةِ الخَاصَّةِ مِنْ الْخَضِرِ السَّلْيُثْلَا.

١٥ - وتُقْرَأُ سِتَّمِئِةٍ وإِحْدَى وسِتِّينَ مَرَّة؛ لِفَهم أَسْرَارِ كتابِ الله تعالى.

١٦ - وتُقْرَأُ سَبْعَمِئَةٍ وإِحْدَى وسَبْعِينَ مَرَّة؛ لِنَشَاطِ العَزْمِ، ولِقِيَامِ اللَّيْلِ وصِدْقِ السَّعالِي وصِدْقِ السَّعالِي اللهِ تعالى.

١٧ - وتُقْرَأُ ثَمَانَمِئَةٍ وإِحْدَى وثَمانِينَ مَرَّة؛ لِسَبْحِ حَضْرَةِ القَلْبِ في عَوالِمِ الله تعالى السُّفْلِيَّة.

١٨ - وتُقْرَأُ تِسْعَمِئَةٍ وإِحْدَى وتِسْعِينَ مَرَّة؛ لِسَبْحِ حَضْرَةِ القَلْبِ في عَوالِمِ الله تعالى العُلُويَّةِ.

١٩ - وتُقْرَأُ أَلْفَاً ومِئَةً وإِحْدَى عَشَرَ مَرَّة؛ لاسْتِحْصَالِ المَدَدِ من رِجَالِ حَضَرَاتِ الله مِنَ الأَمْواتِ.

• ٢ - وتُقْرَأُ (١/٤) أَلْفاً ومِئتَينِ وإِحْدَى وعِشْرِينَ مَرَّة؛ لاسْتِحْصَالِ الْمَدَدَ مِنْ رِجَالِ حَضَرَاتِ الله مِنَ الأَحْيَاءِ.

٢١ - وتُقْرَأُ أَلْفاً وثَلاثَمِئَةٍ وإِحْدَى وثَلاثِينَ مَرَّة؛ لِصِحَّةِ الفَنَاءِ في الله والبَقَاءِ به، وهنا الغَايَةُ.

ولم يَسْبِقْنِي - والحَمْدُ لله - بِنَشْرِ طَيِّ هذا السِّرِّ المُحَمَّدِيِّ سَابِقُ، وقَدْ أَخَذْتُ كُلَّ ذَلِكَ حَرْفاً حَرِفاً مِنْ سِرِّ الوجوداتِ ﷺ، والحمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

٢٢-وتُقْرَأُ إِحْدَى وتِسْعِينَ مَرَّةً خَاصَةً لِرُوحِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِحُصُولِ كُلِّ مَقْصَدٍ، ولِدَفْع كُلِّ مُهِمٍّ، وعلى نِيَّةٍ كُلِّ حَاجَةٍ كانَتْ مِنْ حَوائِج الدُّنيا والآخِرَةِ.

٢٣ - وتُقْرَأُ مِئَةَ مَرَّةٍ كُلَّ يوم؛ لِقَضَاءِ الدَّينِ.

٢٢ - وتُقْرَأُ مِئتَى مَرَّةٍ؛ لِتَسْهِيلِ المَقَاصِدِ.

٥٧ - وتُقْرَأُ ثَلاثَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِقَهْرِ العَدُوِّ، ولِلْغَلَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الله تعالى.

٢٦ - وتُقْرَأُ أَرْبَعَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ للنُّصْرَةِ في كُلِّ حَالٍ.

٢٧ - وتُقْرَأُ ثَمَ إِنِيَةً وأَرْبَعِينَ مَرَّةً؛ لِلْحِفْظِ مِنَ الصَّائِلِ، والسَّارِقِ، ومِنْ كُلِّ طَارِقٍ.

٢٨ - وتُقْرَأُ أَرْبَعَمِئَةٍ وثَمَانِيَةً وأَرْبَعِينَ مَرَّة؛ لِحُصُولِ قُوَّةٍ في الْبَدَنِ والنَّفْسِ.

٢٩ - وتُقْرَأُ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِحِفْظِ المالِ والعِيالِ مِنْ سُوءِ النَّظَرِ، ومِنْ عَوارِضِ
 الخَطَر.

• ٣-و تُقْرَأُ سِتَّمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لاسْتِنْزَالِ الغَيثِ- بإذن الله تعالى -.

٣١-وتُقْرَأُ سَبْعَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِشَتَاتِ أَمْرِ العَدُقِّ، وفَكِّ رَابِطَةِ حَالِهِ.

٣٢-وتُقْرَأُ ثَمَانَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِلْحِمَايَةِ مِنَ السِّحْرِ وخدعَةِ الكَهَنَةِ، ومِنْ دَسَائِسِ أَهْلِ البدْعَةِ والضَّلَالَةِ.

٣٣-وتُقْرَأُ تِسْعَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ لِلْأَمَانِ مِنَ الأَمْرَاضِ البَاطِنَةِ والخَارِجَةِ.

٣٤-وتُقْرَأُ أَلْفَ مَرَّةٍ؛ لِنُمُوِّ الرِّزْقِ وعُلُوِّ القَدْرِ والمَكَانَةِ.

٣٥- وتُقْرَأُ أَلْفاً ومِئَةَ مَرَّةٍ؛ لِحُصُولِ الهَيْبَةِ في أَعْيُنِ النَّاسِ.

٣٦-وتُقْرَأُ أَلْفاً ومِئَتِي مَرَّةٍ؛ لِصَلاحِ العَدُو ولِهَلاكِهِ.

٣٧ - وتُقْرَأُ أَلْفاً وتَلاثَمِئَةِ مَرَّةٍ؛ للتَّدَرُّع مِنْ شَرِّ كُلِّ ذي شَرِّ.

٣٨-وتُقْرَأُ مَرَّةً كلَّ يوم أو كلَّ وَقْتٍ؛ لِصِيانَةِ الوَجْهِ مِنْ ذُلِّ الحَاجَةِ.

٣٩-وتُقْرَأُ مَرَّتَينِ؛ لِحُسْنِ الجَوابِ.

• ٤ - وتُقْرَأُ ثَلاثاً؛ لِقَبُولِ الوَجْهِ.

١ ٤ - وتُقْرَأُ أَرْبَعاً؛ لِدَفْع الوَسْوَاسِ.

٤٢ - وتُقْرَأُ خُمْسَاً؛ للنَّجَاةِ مِنَ الظَّالِمينَ.

٤٣ - وتُقْرَأُ سِتًّا؛ لِصِيَانَةِ الأَرْضِ مِنْ شَرِّ الطَّارِقِينَ بِسُوءٍ.

٤٤ - وتُقْرَأُ سَبْعَاً؛ لِإِهْلَاكِ البَاغِي.

٥ ٤ - وتُقْرَأُ ثَمَانِيَةً؛ لِلنَّجَاةِ مِنْ هَوْلِ البَحْرِ.

٤٦ - وتُقْرَأُ تِسْعَاً؛ للنَّجَاةِ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ.

٤٧ - وتُقْرَأُ عَشْراً؛ لِدَوام العِزَّةِ، وتَأْبِيْدِ البَرَكَةِ، والإِقْبَالِ في الحَالِ والمآلِ.

٨١ - وتُقْرَأُ للنَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ولِخَاصَّةِ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ على كُلِّ نِيَّةٍ.

وقَدْ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الإِمَامُ خَالِي أَبُو الفَضَائِل بَازُ الله الأَشْهَبِ مَنْصُورٌ

البَطَائِحِيُّ الرَّبَانِيُّ عَلَيْهِ بِسَنَدِهِ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١/ب) أَنَّهُ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى...» الحَدِيثُ(١٠.

وقَدْ أَجَازَنِي بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، وقالَ: الإِجَازَةُ سِيفُ المُجَازِ، وسُلَّمُ وصْلَتِهِ إلى الحَقِيقَةِ مِنَ المُجَازِ، وأنا أَقُولُ: هي مِنِّي إِجَازَةٌ عَامَّةٌ لِكُلِّ مُسْلِم، وخَاصَّةً لِمَنْ تَسَكَ بي وبِذُرِّيَّتِي وبِخُلَفَائِي إلى يَومِ القِيامَةِ مِنَ المُسلِمِينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) رواه عن سيدنا عمر على الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الإيهان (١)، باب كيف كان بدء الوحي... (٣٩) رقم ١، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (٣٣)، باب قوله على الأعمال بالنية...» (٤٥) رقم ١٩٠٧.

#### [(٣)حزب الحراسة]

### وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا ببركة أنفاسه الطاهرة في الدنيا والآخرة:

لا يَثْقُلُ على أَحَدِكُمْ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ قِرَاءَة: ﴿ بِنهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الله الأَعْظَمِ، سَيْفُهُ القَاطِعِ، نُورُ قُدْسِهِ اللّامِعِ، فُتِحَ عَلَيّ في مَقَامِ الشَّهُودِ الجَامِعِ الأَتّمِ الأَعْظَمِ، سَيْفُهُ القَاطِعِ، نُورُ قُدْسِهِ اللّامِعِ، فُتِحَ عَلَيّ في مَقَامِ الشَّهُودِ الجَامِعِ الأَتّمَ بِكَلِمَاتٍ انْتَظَمَتْ بِيسْمِ الله، فَهَتَفَ بي هَاتِفُ الغَيْبِ أَنْ سَمِّها: «حِزْبُ الحِرَاسَةِ»، فَسَمَّيْتُهَا كَذَلِكَ.

وَرَأَيْتُ لَيلَةَ ثَامِنِ عَشَرَ شَوَّالَ سَنَةَ إِحْدَى وخَمْسِينَ وخَمْسَمِئَةٍ حَبِيْبِي رَسُولَ الله وَرَأَيْتُ لَيلَةَ ثَامِنِ عَشَرَ شَوَّالَ سَنَةَ إِحْدَى وخَمْسِينَ وخَمْسَمَّةٍ حَبِيْبِي رَسُولِهِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي بِالمُداوَمَةِ على هذا الحِزْبِ المُبَارَكِ صَبَاحًا ومَسَاءً، وبَشَرَّ نِي أَنَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَيهِ يَكُونُ مَحرُوساً بِعَينِ عِنَايَةِ الله، مَلْحُوظاً بِنَظَرِ الرَّأْفَةِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُدَاوِمْ عَلَيهِ ولا يَقْطَعَنَكُم ما دَوَّنَهُ القَومُ بِالإِلهَامِ الصَّحِيحِ مِنَ الأَحْزَابِ والدَّعَواتِ عن قِراءَةِ القُرآنِ والأَدْعِيَةِ المأثُورةِ عنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهِ، فَإِمْ رُوحُ النَّفْحِ الأَتَمِّ وسِرُّ عن قِراءَةِ القُرآنِ والأَدْعِيَةِ المأثُورةِ عنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهِ، فَإِنَّمَ اللَّهُ مِنْ بَرَكَاتِ القُرآنِ العَظِيمِ ومِنْ البَرَكَةِ الجَامِعَةِ، وكُلُّ ما أُلْهِمَ به الصَّالِحُونَ فَهُوَ مِنْ بَرَكَاتِ القُرآنِ العَظِيمِ ومِنْ عَوَارِفِ مَدَدِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَيَقِيْهِ، وهذا ما أُلْهِمْنا به والأَمْرُ لله:

## بِنْ الرَّحْنَنِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ على الله، بِسْمِ الله اعْتَصَمْتُ بِالله، بِسْمِ الله انْتَصَرْتُ بِالله، بِسَمِ الله ما شَاءَ اللهُ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللهُ، بِسَمِ الله ما شَاءَ اللهُ لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللهُ، بِسَمِ الله ما شَاءَ اللهُ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ بِسَمِ الله ما شَاءَ اللهُ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله، بِسَمِ الله ما شَاءَ اللهُ أَتَى أَمْرُ الله، بِسْمِ الله جَاءَ نَصْرُ الله، بِسَمِ الله أَتَى أَمْرُ الله، بِسْمِ الله بَسْمِ الله أَتَى أَمْرُ الله، بِسْمِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكليات» صـ٩٦-٩٧\_.

الله بَرَزَتْ غَارَةُ الله، بِسْمِ الله تَمَّتْ كَلِمَةُ الله، بِسْمِ الله رَكِبَتْ خُيُولُ الله()، بِسْمِ الله انتشرَتْ جُنُودُ الله، بِسْمِ الله قَامَتْ () رِجَالُ الله، بِسْمِ الله كَوْلَنَا حِصْنُ الله، بِسْمِ الله علينا سِتْرُ الله، بِسْمِ الله حَوْلَنَا حِصْنُ الله، (ه/أ) بِسْمِ الله فَوقَنَا حِفْظُ الله، بِسْمِ الله يَحْرُسُنا حِزْبُ الله، بِسْمِ الله دَخَلْنَا فِي سَاحَةِ: لا إله إلا فَوقَنَا حِفْظُ الله، بِسْمِ الله تَحَرُّمُ الله، بِسْمِ الله تَحَلْنَا فِي سَاحَةِ: لا إله إلا الله، بِسْمِ الله خَرَجْنَا إلى صَحْرَاءِ أَمَانِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، بِسْمِ الله قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ الله، بِسْمِ الله تَحْرُ الغَالِبُونَ بِإِذْنِ الله، بِسْمِ الله مَعَنَا يَدُ الله، بِسْمِ الله وكَفَى بِالله، الله وكَفَى بِالله، بِسْمِ الله والله أَكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلّا بِالله، وصَلّى الله على سَيِّدِنا مُحَمَّدُ لله، بِسْمِ الله وصَحْبِهِ وسَلَّم.

أقول: لا بَأْسَ أَنْ يُقْرَأَ هذا الحِزْبُ مَرَّتَينِ صَباحاً ومَساءً، أو بِقَدْرِ ما يُيسِّرُهُ اللهُ مِنَ العَدَدِ، وأَنْ يُبْتَدَأَ بِالفَاتِحَةِ لِحَضْرَةِ المُصْطَفَى وآلِهِ وأَصْحَابِهِ، ويُخْتُمَ بالفَاتِحَةِ لِحَضْرَةِ اللهُ عنهُ وذُرِّيَّاتِهِ وآبَائِهِ وأَجْدَادِهِ وإِخْوَانِهِ بالفَاتِحَةِ لِحَضْرَةِ الإِمَامِ الرِّفَاعِيِّ، رَضِيَ اللهُ عنهُ وذُرِّيَّاتِهِ وآبَائِهِ وأَجْدَادِهِ وإِخْوَانِهِ أَوْلِياءِ الله أَجْعِينَ.

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن القاسم الأنباري في كتابه: «الزاهر في معانى كلمات الناس» رقم ٣٤٣ في الحديث الشريف الذي يرويه الحاكم - في «المستدرك» كتاب التفسير (٢٧) رقم ٣٣٨٦، وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي - عن أنس بن مالك على مرفوعاً: «يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة»: قال أبو بكر: معناه يا فرسان خيلِ الله اركبوا وأبشروا بالجنة، فحُذِف الفرسان، وأقيمت الخيل مقامهم، ثم صُرِف الفعل إلى الخيل، العرب تقول: ركبت خيلٌ إلى الشام، يريدون: ركب فرسانٌ الخيل. (٢) في «الكليات»: جاءت.

## [(٤)النظام الخاص لأهل الاختصاص]

### وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

### بِنْ عِلْمَا الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحَمْدُ لله تَمْجِيداً لِذَاتِهِ المُسْتَحِقَّة الحَمْد، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبِيِّهِ ورَسُولِهِ السَّيِّدِ الكَرِيمِ مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ لِواءِ الحَمْدِ، وعلى آلِهِ وأَصْحَابِهِ الثَّابِتِينَ على العَهْدِ، والمُوَفِّينِ بالوَعْدِ.

#### أما بعد:

أي سَادَة، ذَرَّاتُ الحَادِثَاتِ مَحْكُومَةٌ لِسُلْطَانِ الخَالِقِيَّة، ومنها العَالَمُ الإِنْسَانِيُّ، فهو مَرْ وُوسٌ مَقْدُورٌ لِذَلِكَ السُّلْطَانِ الرَّبَّانِيِّ، وهو في قَبْضَتِه، وكُلُّ فَرْدٍ منه مَمْلُوكُ لِبَارِئِهِ، عَبْدٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، حرُّ بالنِّسْبِة إلى غَيْرِ البَارِي تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ، والنَّاسُ في لِبارِئِهِ، عَبْدٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى سَواءٌ، فَكُلَّما صَحَّتْ نِسْبَةُ العَبْدِ إلى مَرْتَبَةِ المملُوكِيَّةِ ومَنْزِلَةِ العَبْدِيَّةِ له سُبْحَانَهُ وتَعَالَى سَواءٌ، فَكُلَّما صَحَّتْ نِسْبَةُ العَبْدِ إلى سَيِّدِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ ارْتَفَعَ في مَقَامَ عَبْدِيَّةِ عن إِخْوانِهِ في نَوعِهِ وعلا عَلَيهِم، حتَّى إذا صَّارَ لَهُ مِنْ السُّلطَانِ الإِلَهِيِّ مَعْنَى تَرَأَسَ به لا بِنَفْسِهِ على غَيْرِه، وسِعَةُ أَمْرِ رِيَاسَتِهِ هي بِنَسْبَةِ المعنى الحَاصِل له مِنْ قُدْسِ بَارِئِهِ جَلَّ وعَلا.

هؤلآءِ المُرسَلونَ في النَّبِيِّنَ أعلا منهم مَرْتَبَةً، وأَوْسَعُ رِيَاسَةً، هؤلآءِ أولو العَزْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ، أَرْفَعُ مَقَاماً، وأَعَمُّ أَمْراً، هذا سَيِّدُ أُولِي العَزْمِ نَبِيُّنَا البَرُّ الرَّحيمُ صلَّى اللهُ وسَلَّمَ عليه وعَليهِمْ أَجْمَعِينَ فهو في أُولِي العَزْمِ أَعْظَمُ مَكَانَةً، وأَشْمَلُ دَعْوَةً، وأَوْسَعُ دَائِرَةً، وأَتَمُّ حُكْماً، وأَبْلَغُ حُجَّةً، وأَمْنَعُ سُلْطَانَا؛ لِمَا حَصَلَ له من جَلِيلِ المعنى القُدْسِيِّ فَوْقَ غَيْرِهِ مِنْ إِخُوانِهِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ، صَلَواتُ الله عليه وعليهم أَجْمَعِينَ. (٥/ب)

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكليات» صـ٤٨ - ٧٤.

وعلى هذا، فَالأَمْرُ النَّافِدُ الْقَائِمُ المُحَكَّمُ فِي عَوالِمِ الإِنْسَانِ، هو الأَمْرُ الإِلهِيُّ، والقَائِمُونَ به بالتَّقْلِيدِ الرَّبَّانِيِّ: الأَنبِيَاءُ والمُرسَلُونَ، وعَنْهُمُ العُلَمَاءُ بِالله حُكَمَاءُ الدِّيْنِ، الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنبِيَاءِ، وزِمَامُهُ بِيَدِ نَائِبِ النُّبُوَّةِ فِي كُلِّ عَهْدٍ وزَمَنٍ، به يَصُولُ ويحُولُ، وله الرِّيَاسَةُ العَامَّةُ فِي مَقَامِ النِّيابَةِ ويحُولُ، ويَفْعَلُ ويَقُولُ، وتحَخْضَعُ له الفُحُولُ، وله الرِّيَاسَةُ العَامَّةُ فِي مَقَامِ النِّيابَةِ المَحْفَةِ الجَامِعَةِ، وبَعْدَهُ فَالقَومُ أَرْبَابُ البَصَائِرِ المُنْدَرِجُونَ فِي ذَيْلِ العِلْمِ بِحَالِ النَّبَوةِ وسِرِّ الحَلْقِ وحُكْمِ الحَالِقِيَّةِ، فَلَهُم كُلُّ بِنِسْبَتِهِ حِصَّةُ ﴿ رِيَاسَةٍ على مَنْ دُونَهُ النَّبُوةِ وسِرِّ الحَلْقِ وحُكْمِ الخَالِقِيَّةِ، فَلَهُم كُلُّ بِنِسْبَتِهِ حِصَّةُ ﴿ رِيَاسَةٍ على مَنْ دُونَهُ النَّبُوةِ وسِرِّ الحَلْقِ وحُكْمِ الخَالِقِيَّةِ، فَلَهُم كُلُّ بِنِسْبَتِهِ حِصَّةُ ﴿ رَيَاسَةٍ على مَنْ دُونَهُ إلنَّهُ إلْ بِسَاطِ العِلْمِ وحَضْرَةِ الفَهْم؛ لِيَنْقِدَهُمْ مِنْ وَهْدَةِ الجَهْلِ، مِنْ أَشْرِ الاَنْحِطَاطِ عَنْ هذَا السِّرِ، لِيُخْرِجَهُم مِنْ الظَّلْمَاتِ إلى النَّورِ، مِنْ ظُلُمَاتِ سَفِلِ ﴿ الطَّبْعِ، وعُلُو العِمْ وَكُولُ الْعِمَةِ النَّوْرِ، مِنْ ظُلُمَاتِ سَفِلِ ﴿ الطَّبْعِ، وحُلُو العَمْقَةِ، وصِحَةِ النَّظَرِ، وسُقُم الغَايَةِ إلى نُورِ شَرَفِ الطَّبْعِ، وعُلُو العِمَّةِ، وصِحَةِ النَّظَرِ، وحَلَيْلِ الغَايَةِ، فَيْعَومُ الغَايَةِ إلى نُورِ شَرَفِ الطَّبْعِ، وعُلُو العِمَّةِ فَصَرَةِ النَّغَلِي وَلَوسُولِهِ وللمُؤْمِنِينَ.

لا تَزْعُمُ أي أَخَا الحِجَابِ أَنَّ أَخَاكَ - الإِنْسَانَ الآخَرَ - عَبْدُكَ بِدُرَيْهِمَاتِكَ، بِوَقْتِكَ، بِحَظِّكَ، بِشَأْنِكَ، بِما أَنْتَ فيه مِنْ أَمْرِكَ، هو فَوقَ ذلك، وأنت دُونَ ذلك! كُلُّ مَنْ سَاوَاكَ بِتَرْكِيبِ الهَيْكُل، أو مَاثَلَكَ بِالصُّوْرَةِ والنَّسَقِ، فَهُوَ أَخُوكَ بِجِنْسِيَّتِك، شَرِيْكُكَ بِآدَمِيَّتِكَ، لا هو مَمْلُوكُكَ، ولا أَنْتَ مَالِكُهُ.

ُ وكُلُّ مَنْ خَالَفَكَ بِتَرْكِيْبِكَ، فَهُوَ مُلْحَقٌ بِجِنْسِهِ حَقُرَ أَو عَظُمَ، وأَنْتَ مُلْحَقٌ بِجِنْسِهِ خَقُرَ أَو عَظُمَ، وأَنْتَ مُلْحَقٌ بِجِنْسِكَ، فَاعْرِفْ حَدَّكَ، ولا تَبْقَ وَحْدَكَ.

حَاجَتُكَ مُلزِمَةٌ لَكَ، وحَاكِمَةٌ عَلَيكَ بِالانْضِمَامِ إِلَى أَبْنَاءِ جِنْسِكَ والاسْتِئْنَاسِ بِهِم، وقاضِيَةٌ على طَبْعِكَ بِالأَدَبِ مع صُنُوفِ أَجْنَاسِ الأَشْيَاءِ، ومِنْ ذَوَاتِ أَرْوَاحِ

<sup>(</sup>٢) السَّفِلَةُ: بِفَتْح السِّينِ وَكَسْرِ الْفَاءِ السُّقَاط مِنَ النَّاسِ. «مختار الصحاح» مادة: (سفل).

وجَهَادَاتٍ بَارِزَاتٍ ومَطْوِيَّاتٍ، عُلْوِيَّاتٍ وسُفْلِيَّاتٍ.

فاجْمَعْ رَأْيكَ على العِلْمِ بِالله، لِتَعْلُو في مَرْتَبَةِ آدَمِيَّتِكَ بَينَ جِنْسِكَ، ولِتَزْكُو في نَفْسِكَ، ولا تَكُنْ قَلِيلَ العِبْرَةِ، خَامِلَ الهِمَّةِ، قَصِيْرَ النَّظَرِ، انْظُرْ حُكْمَ رَبِّكَ، سِرْ بِمُصْنُوعَاتِهِ، قال تعالى: ﴿فَأَعْتَبِرُوا بِمُصْنُوعَاتِهِ، قال تعالى: ﴿فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الشر:٢].

اسْتَرَقَّ أَمْرُهُ أَقْوَامَاً؛ هم لو لا أَنِ اسْتَرَقَّهُم (٦/١) أَمْرُهُ أَحْرَارُ، خَالَفُوهُ فَأَوْقَعَهُم في وَهُدَةِ الرِّقِ؛ اسْتَعْبَدَهُم عِصْيَانُهُم، أَذَلَّهُم طُغْيَانُهُم، فَخُذْ بِهِمَّتِكَ العَلِيَّةِ طَرِيقَ الاسْتِسْلامِ لَهُ مَحَجَّةً، وسِرْ إليه أَمِيْنَا مِنْ غَيْرِهِ، لا تَقُلْ: قَدَرُهُ أُوْقَفَنِي عَنِ السَّيْرِ إِلَيهِ! هذا مِنْ بَطَالَتِكَ، مِنْ كَسَل عَزْمِكَ، وفْتُورِ عَزِيْمَتِكَ!

اجْعَلِ القَضَاءَ والقَدَرَ صَفَّا، وابْعَثْ مَعَهُما: قَلْبَكَ ويَقِيْنَكَ واعْتِقَادَكَ، واجْعَلِ العَقْلَ والتَّدْبِيْرَ صَفَّا وابْعَثْ مَعَهُما: رَأْيكَ وحَزْمَكَ وأَملَكَ بِرَبِّكَ واعْتِهَادَكَ، وأقِمْ العَقْلَ والتَّدْبِيرِ المُؤَيَّدِ بِحُسْنِ بِينَ الصَّفَّينِ حَرْبَ العَمَلِ، وكُنْ أَنْتَ في صَفِّ العَقْلِ والتَّدْبِيرِ المُؤَيَّدِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالله، وبِصِدْقِ الاعْتَهَادِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، فَإِذَا انْكَشَفَ غُبْارُ ذَلِكَ الحَرْبِ عَنْ غَلَبَةٍ لَكَ في أَمْرِكَ، فَقَدْ أَثْمَرَ غُصْنُ أَملِكَ بِرَبِّكَ، وحُسْنُ ظَنَّكَ بِهِ، وصِدْقُ اعْتِهَادِكَ عَلَيْهِ، فَفُزْتَ بِمَطْلُوبِكَ.

وإِنِ انْكَشَفَ الغُبَارُ عَنْ مَغْلُوبِيَّةٍ لَكَ فِي شَأْنِكَ، فَقَدِ انْكَشَفَ لَكَ غِطَاءُ القَدَرِ، وأَنْتَ حِيْنَئِذٍ مَعْذُورٌ، وسَعْيُكَ مَشْكُورٌ، وعَمَلُكَ عِنْدَ الله تَعَالَى وخَاصَّةِ عِبَادِهِ مَبْرُورٌ.

اللهَ اللهَ بِكَ، أُوْصِيْكَ بِكَ أَيُّمَا العاقِلُ؛ فَإِنَّكَ خِزَانَةٌ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحَمَٰنِ، عَظِيمٌ عِنْدَ مَنْ صَوَّرَكَ إِنْ عَظَّمْتَ ذَاتَكَ وعَرَفْتَ شَرَفَهَا؛ قَدِ امْتَازَكَ رَبُّكَ بِالعَقْلِ، ورَفَعَ به دَرَجَتَكَ على مَنْ هُوَ دُونَكَ، وأَعْطَاكَ لِسَانَاً يَقْذِفُ دُرَرَ الحِكْمَةِ إلى سَامِعِيْهِ، فَيَخْتَلِبُ '' بَهَا قُلُوبَهُم، ويَشْغَلُ أَلْبَابَهُم، ويَعْقِدُ هِمَمَهُم، ويُوْقِفَهُم عِنْدَ حُدُودِهِم، ويَخْتَلِبُ '' بَهَا قُلُوبَهُم، ويَشْعَلُ مَرْتَبَتَهُ الَّتِي ويَجْمَعَهُم على صَعِيدِ القَصْدِ، فلا تَسْتَصْغِرْ شَرَفَ الكَلامِ، وتُهْمِلْ مَرْتَبَتَهُ الَّتِي هِي أَعْلَى الكَلامِ، الأَدْنَى.

هذه: اب ت ثج ح خ د ذر زس ش ص ض ط ظعغ ف ق ك ل م ن ه و لا ي، هي حُرُوفُ التَّهَجِّي، ورَابِطَةُ نَظْمِ الكَلام، وكِتَابُ الله المُنَزَّلِ على آدَمَ السَّيْ، والكَلامُ سَيْفُ الله اللَّذِي يَجْمَعُ بِهِ ويُفرِّقُ، ويُبَغِّضُ به ويُحَبِّبُ، ويَفْعَلُ به العَجَائِبَ، والكَلامُ سَيْفُ الله اللَّذِي يَجْمَعُ بِهِ ويُفرِّقُ، ويُبَغِّضُ به ويُحبِّبُ، ويَفْعَلُ به العَجَائِبَ، تَصْلُحُ به القُلوبُ، تَرْتَبِطُ به الأَسْرَارُ، تَلِينُ بِسَبِهِ الخَواطِرُ، تَحْصُلُ به الأَلْفَةُ والمَودَّةُ، تُشَقُّ به العَصَا، تَنْحَدِرُ مِنْ مَوْجَتِهِ سُيُولُ الفِتَنِ، تَنْطِلِقُ بِسَيَّالِ مَحْدَرِهِ والمَودَّةُ، تُشَقُّ به العَصَا، تَنْحَدِرُ مِنْ مَوْجَتِهِ سُيُولُ الفِتَنِ، تَنْظِلِقُ بِسَيَّالِ مَحْدَرِهِ عَوائِثُ غُثاءِ المِحَنِ، (٢٠/ب) تَشْطُ بِهِمَّةِ أَسَالَيْهِ الهِمَمُ، تَرْتَفِعُ بِنَهْضَتِهِ العَزَائِمُ إلى عَوائِثُ عُثاءِ المُحَدِرُ بِجَاذِبَتِهِ المَواهِبُ إلى حَظِيْرَةِ القَلْبِ، وَرَاءَهُ السَّيْفُ المُصْلَتُ؛ حَضْرَةِ القُرْبِ، تَنْحَدِرُ بِجَاذِبَتِهِ المَواهِبُ إلى حَظِيْرَةِ القَلْبِ، وَرَاءَهُ السَّيْفُ المُصْلَتُ؛ وَهُو مُنْ آلاتِهِ، مِنْ مَوادِّهِ، يَعْمَلُ له لِيَرْجِعَ النَّظُمُ إليه.

كَلِمَةٌ يَقُولُها القَائِلُ، وهو كَافِرٌ زِنْدِيقٌ، فَيَقِفُ بها في صَفِّ المُوْمِنِينَ المُوقِنِينَ! وكَلِمَةٌ يَقُولُها القَائِلُ، وهو مُؤْمِنٌ وَثِيقٌ، فَيَقِفُ بها في صَفِّ الكَافِرِينَ الجَاحِدِينَ! بينِعَتِكَ - أَيُّها اللَّبِيْبُ - على اسْمِ رَبِّكَ، بِعَهْدِكَ على طَرِيقِ نَبِيِّكِ، تَتَصَدَّرُ في مِنْ القُدْسِ، هي كَلِمَةٌ قُلْتَها، وَوَقَفْتَ عِنْدَها، فَدَخَلْتَ في القَوْمِ الَّذِينَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بَهَا وَأَهْلَهَا.

الكلامُ الَّذي يَنْطِقُ به لِسَانُكَ، ويَأْتِي بِمَوْكِبِهِ (١) فَمُكَ: آيَةُ قَلْبِكَ، خِزَانَةُ سِرِّكَ، مَجْمُوعُ شَرَائِفِ عَيْنِيَّتِكَ، مَوادُّ صِفَاتِكَ، نَظْمُ كُلِّيَاتِ ذَاتِكَ، أَفْرَغْتَ كُلَّكَ فَيْهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْ فِيْكَ، كَتَبَ عَنْكَ، بِلْ كَتَبَكَ على الرِّقَاعِ، نَقَلَ عنكَ، بل نَقَلَكَ إلى

<sup>(</sup>١) يختلب: خلَبه بمَنْطِقه: إذا أمال قلبَه بأَلْطف القول. «المُغْرِب فِي تَرْتِيبِ المُعْرِبِ» مادة: (خلب).

<sup>(</sup>٢) في «الكليات»: بِمُرَكَّبِهِ.

الأَسْمَاعِ، أَطَافَكَ في الأَفْوَاهِ والصِّحَافِ، أَقَامَكَ في المَجَالِسِ والدَّوَاوِينِ، أَثْبَتَكَ في الغُيُونِ والقُلُوبِ.

كُنْ شَرِيفَ الْكَلِمَةِ، شَرِيْفَ الهِمَّةِ، أَخَا الحِكْمَةِ، لا تُمِطْ نِقَابَ الحِكْمَةِ بِالوَهْمِ، وَتَعْمَلْ كَالفَيْلَسُوفِ الَّذِي جَرَّدَ الحِكْمَةَ عَنْ شَرَفِهَا؛ إِذْ كَسَاهَا بِاسْمِ الفَلْسَفَةِ غَيْرَ كِسُومَا!

أَجَلْ، كُنْ حَكِيْماً وانْطِقْ بِالحِكْمةِ، وإِيَّاكَ والتَّفَلْسُفَ؛ فَإِنَّ مِنْهُ طُرُقَ وَهُم تَدْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَبِيلِ الصَّوابِ، تُوسِّعُ طَائِفَ الخَيالِ فِي مَجَالَاتِ التَّنْقِيْدِ (' والتَّطَرُّقِ بها لا يَقْفُ به العَقْلُ؛ طَلَباً لِزُبْدَةِ المَطْلَبِ، والقَصْد على ما هُوَ عليه حَسَنُ؛ ولكِنْ جَرَّدَ كَلامَ الفَيْلُسُوفِ للسَّامِعِ مِنْ كَلِمَةِ الحَقِّ بَاطِلُ نَفْسِ المُتكلِّمِ فَصُدَّ بِالمُجَرَّدِ عن الحِكْمَةِ؛ وجَوَّدَ (' كَلامَ مَنْ ظنَّ به الخَيْرَ مِنْ كَلِمَةِ البَاطِلِ حَقُّ بِالمُجَرَّدِ عن الحِكْمةِ وجَوَّدَ (' كَلامَ مَنْ ظنَّ به الخَيْرَ مِنْ كَلِمَةِ البَاطِلِ حَقُّ بِالمُجَرَّدِ عن الحِكْمةِ وجَوَّدَ (' كَلامَ مَنْ ظنَّ به الخَيْرَ مِنْ كَلِمَةِ البَاطِلِ حَقُّ حُسْنِ الظَّنِّ بَهِ الظَّنِّ بَهِ أَرْرَتِهِ؛ فيا لَيْتَ الفَيْلَسُوفَ طَمَسَ بَاطِلَ نَفْسِهِ، ولَيْتَ مَنْ ظَنَّ بِهِ الخَيْرَ مَحَقَ ولَيْمَ الطَّلِ نَفْسِهِ، ونَفَعَ النَّاسَ؛ ولَيْتَ مَنْ ظَنَّ بِهِ الخَيْرَ مَحَقَ ولَزِمَ الحِكْمة فَقَامَ لها، وقَالَ بِهَا، ونَفَعَ النَّاسَ؛ ولَيْتَ مَنْ ظَنَّ بِهِ الخَيْرَ مَحَقَ وَلَهِ وبُهُتَانِهِ، ونَفَعَ بعِلْمِهمُ النَّاسَ. ولَيْتَ مَنْ زُوْرِهِ وبُهُتَانِهِ، وتَمَسَّكَ بِأَذْيَالِ الحُكَمَاءِ، فانْتَفَعَ بهم، ونَفَعَ بعِلْمِهمُ النَّاسَ.

ومِنَ العَجَائِبِ، فَقَدْ يَفْجُرُ الرَّجُلَ بِنَفْسِهِ، ويَصُونُ سِرَّ الحِكْمِةِ، فَيُوَيِّدُ اللهُ به أَمْرَهُ، ويُعِزُّ بِهِ جُنْدَهُ! قالَ رَسُولُ الله ﷺ في غَزْوَةِ خَيْبَر: (١/٧) «قُمْ يَا بِلالُ فَأَذِّنْ أَنْ لا يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُل الْفَاجِرِ» (١٠).

مَاذَا يَفْعَلُ الْعَاقِلُ بِحِلْسِ البَيْتِ مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ انْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُم بِالدَّعْوَى،

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: لِتُوسِعَ طَائِفَ الْخَيَالِ فِي مَجَالَاتِ التَّنْفِيذِ.

<sup>(</sup>٢) في «الكليات»: وجرد.

<sup>(</sup>٣) في «الكليات»: محق باطله.

<sup>(</sup>٤) رواه عن أبي هريرة ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب المغازي (٦٧)، باب غزوة خيبر (٣٦) رقم٢٠٣٤.

## ولا أَثَرَ لهم في الدِّينِ؟

قَالَ جَابِرٌ عَلَيْهِ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ»، وَكُنَّا أَلْفاً وَأَرْبَعَمِئَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ(').

يُرِيْدُ بِالشَّجَرَةِ: الشَّجَرَةَ الَّتِي بَايَعَهُم رَسُولُ الله ﷺ تَحْتَها، المَعْنِيَّةَ بِقُولِ الله تَعَالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾[الفتح:١٨].

فَانْظُرْ - أَيُّهَا الأَخُ الَّلَبِيْبُ - كَيْفَ صَحَّتِ الْخَيْرِيَّةُ، لِأَلْفٍ وأَرْبَعْمِئَةِ رَجُلٍ إِذْ ذَاكَ، دُوْنَ أَهْلِ الأَنْهُم تَجَرَّدُوا بِأَنْفُسِهِم ذَاكَ، دُوْنَ أَهْلِ الأَنَّهُم تَجَرَّدُوا بِأَنْفُسِهِم وَأَمْوَا لِهِمْ لِإِعْلاءِ كَلِمَةِ الله تَعَالَى، وإعْزَازِ دِيْنِهِ؟ وعلى ذَلِكَ بَايَعُوا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين.

وهَلْ الدِّينُ إِلَّا كَلِمَةٌ صَادِقَةٌ وهِمَّةٌ عَالِيَةٌ، تُسْقِطُ هِمَّةَ الرَّجُلِ المَاجِدِ الكَرِيمِ على كُلِّ شَرِيْفَةٍ، وتُسْقِطُ هِمَّةَ الخِبِّ ١٠ الدَّنِيءِ على كُلِّ سَاقِطَةٍ؟.

ورَبُّ الشُّبْهَةِ يَتَطَرَّقُ الشُّبْهَةَ، والخَيِّرُ لا يَظُنُّ إِلَّا خَيْراً، ولا تَشِبُّ بِهِ هِمَّتُهُ إِلَّا المَعالَى، وعُلُوُّ الهِمَّةِ مِنَ الإِيْهَانِ، والسَّاقِطُ الوَضِيعُ يُرِيدُ التَّرَفُّعَ بِهِمَّتِهِ، فَتَعْلِبُهُ نَفْسُهُ، فَتَرْتَفِعُ بِنَزْغِهَا، وتَتَدَاعَى هِمَّتُهُ سَاقِطَةً بِطَبْعِها، ويَرى لِخَبَالِهِ بِمِرْآةِ خَيَالِهِ فَشُهُ، فَتَرْتَفِعُ بِنَزْغِهَا من الهِمَّةِ (٣)! ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، مَا فرَّقَ بِنَ الوَقَاحَةِ والرَّجَاحَةِ؟ هل تَسْتَوى الظُّلُهَاتُ والنُّورُ؟.

الهِمَّةُ تَرْفَعُ العَبْدَ إلى مَقَامِ السِّرِّ والنَّجْوَى، هِمَّةُ العارِفِ بِرَبِّهِ الحَكِيم بِنُورِهِ أَرْفَعُ مِنَ العَرْشِ، هَاتِ - أَي أَسِيْرَ الدَّعْوَى - طَوْرَ هِمَّتِكَ، وقِسْهُ على أَطْوَارِ أَهْل

<sup>(</sup>١) رواه عن جابر ه الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب المغازي (٦٧)، باب غزوة الحديبية (٣٣) رقم ٤١٥٤، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (٣٣)، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (١٨) رقم ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) الخِبِّ والخَبِّ بالفتح والكسر: الرَّجُل الخَدّاع. «مختار الصحاح» مادة: (خبب).

<sup>(</sup>٣)في «الكليات»: عين الهمة.

الهِمَم، واحْكُمْ إِنْ كُنْتَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

إِسْحَقْ بِرَحَى الحِكْمَةِ دَقِيقَ شَعِيرِ مُخيِّلَتِكَ، لِينْسِفَ عَنْكَ دَقِيقاً تَسْفُوهُ الرِّياحُ، وإِذاً فَاسْتَنْقِ لِطَبْعِكَ بُرَّا نَقِيًّا مِنْ زَرْعِ الحُكَمَاءِ أَعْيَانِ السَّلَفِ، وُرَّاثِ نَبِيِّ الهُدَى عَلَيْهِ. وإِذاً فَاسْتَنْقِ لِطَبْعِكَ بُرَّا نَقِيًّا مِنْ زَرْعِ الحُكَمَاءِ أَعْيَانِ السَّلَفِ، وُرَّاثِ نَبِيِّ الهُدَى عَلَيْهِ. قَالَمُ مِنَ قَالَ عَلَيهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وأَشْرَفُ السَّلامِ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقالُ: فَعَمْ. فَيُقْتَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي النَّاسِ، فَيُقالُ: فَعُمْ. فَيُقْتَحُ، ثُمَّ يَأْتِي وَمَانٌ، فَيُقَالُ: فَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَيْ وَلَا فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ، فَيُقَالُ: فَيْ فَيْ قَالُ: فَيْ فَيْ فَالُ: فَيْ فَيْ فَالُ: فَلْ فِيكُمْ (٧/ب) مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: فَعْمُ فَيْقَالُ: فَيْ فَيْ فَالُ:

هَذَا التَحَكُّمُ سِرُّ الوِرَاثَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، وسُنَّتُهُ عَلِيْ قَائِمَةٌ، وحِكْمَتُهُ دَائِمَةٌ، فلا تَكُنْ - أَيُّهَا الأَخُ الصَّالِحُ - مَحْرُوماً مِنْ غَنِيْمَةِ سُنَّتِهِ، مَمْنُوْعاً بِهَمِّ وَاهِمَتِكَ عَنْ مَائِدَةِ حِكْمَتِه، فَأَنْتَ إِنْ أَحْيَيْتَ سُنَّةً مِنْ سُنَهِ، أو بَثَثْتَ حِكْمَةً مِنْ حِكَمِه، فَالفَوْزُ لَكَ حِكْمَتِه، فَأَنْتَ إِنْ أَحْيَيْتَ سُنَّةً مِنْ سُنَهِ، أو بَثَثْتَ حِكْمَةً مِنْ حِكَمِه، فَالفَوْزُ لَكَ والبُشْرَى المُسْتَمِرَّةُ؛ لِأَنَّكَ صِرْتَ مِنْ حِزْبِهِ، ودَخَلْتَ في عَدَادِ خَيْرِ أَهْلِ الأَرْضِ فَالشُرَى المُسْتَمِرَّةُ؛ لِأَنَّكَ صِرْتَ مِنْ حَذِيثٍ: ﴿ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّذُنيَا خَاصَتِهِ، وكَنْتَ مَعَهُ غَدَاً، وهو يَقُولُ مِنْ حَدِيثٍ: ﴿ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّذُنيَا وَمَا عَلَيْهَا» (٢).

رَابِطْ فِي سَبِيلِ الله بِمَالِكَ، بِنَفْسِكَ، بِعِلْمِكَ، بِعَمَلِكَ، بِحِكْمَتِكَ، بِهِمَّتِكَ. الشَّرِيْفُ مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلامُ - قَيَّدَهُ الشَّرْعُ لِإِعْلَانِ عُلُوِّ الهِمَّةِ لَهُ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لِأَحَدِ سِبْطَيْهِ الكَرِيْمَينِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي سعيد الخدري ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الجهاد (٦٠)، باب منِ استعانَ بالضُّعفاء... (٧٥) رقم ٢٨٩٧، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب فضلِ الصَّحابةِ ثم الذينَ يَلُونَهُمْ... (٥٢) رقم ٢٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواه عن سهلِ بَنِ سعدٍ السَّاعديِّ ﷺ: الْإِمام البخاريُ في «الصحيح»: كتاب الجهاد (٦٠)، باب فضل رباط يوم في سبيل الله (٧٢) رقم ٢٨٩٢.

# مُحَمَّدِ لاَ يَأْكُلُونَ صَدَقَةَ » (١٠).

وأَهْلُ الحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِعَمَلِ آلِ مُحَمَّدٍ، ويَحُثُّونَ النَّاسَ على العَمَلِ بِعَمَلِهِم، تَتَرَفَّعُ هِمَمُهُم عَنِ البَطَالَةِ والكَسلِ، تَرْفَعُهُمُ النَّخْوَةُ والغَارَةُ الفَعَالَةُ والمُرُوءَةُ المُحَمَّدِيَّةُ إلى شَقِّ غُبَارِ الأَكْوَانِ، وخوضِ مَعَامِعِ الوُجُودَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ لله ولِرَسُولِهِ المُحَمَّدِيَّةُ إلى شَقِّ غُبَارِ الأَكْوانِ، وخوضِ مَعَامِعِ الوُجُودَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ لله ولِرَسُولِهِ ولإعْلاءِ كَلِمَةِ الله في مُلْكِ الله، بِحِكَم قَاهِرَةٍ، وهِمَم زَاهِرَةٍ، جَمَعَتْ بينَ أَمْرِي الدُّنيا والآخِرَةِ، وكَلَوْنَ المُفْلِحُونَ، بَلْ والمَحْرَةِ، وأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ، بَلْ وأُولِياءُ الله اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَخَذَ اللهُ العَهْدَ على رُوْحِ أُحَيْمِدِ اللَّاشِ أَنْ لا يقِفَ ﴿ عِنْدَ سَفَاسِفِ الأُمورِ، أَلَا مَنْ عَلَتْ فِي اللهِ هِمَّتُهُ، عَلَتْ عِنْدَ اللهِ مَرْتَبَتُهُ، ومَنْ وَقَفَ مع غَرَضِهِ، ما عُوْفِيَ مِنْ مَرْضِهِ! ومَنْ لم يَصْرَعْ صُنُوفَ الحادِثَاتِ بِكَفِّ الطَّرْفِ عَنْها ارْتِيَاحاً لمُوجِدِها وانْبِسَاطاً به فهو عن حَلاوَةِ الإِيهانِ وعن مَذَاقِ شَرَابِ الهِمَّةِ بِمَعْزِلٍ.

ولا يُخْطَفَنَكَ حَتِّي لكَ على عُلوِّ الهِمَّةِ: أَنْ تُهْمِلَ العِلْمَ بِحَالِ الضِّعَافِ والفُقَرَاءِ وحِرَفِهِم وصَنَائِعِهِم، وما هم عليه مِنْ عَادَاتِهم وأُمُورِ مَعَاشِهِم؛ فَإِنَّ العِلْمَ بِذَلِكَ، والعَمَلَ به، والتَّحَقِّقَ بِكُلِّهِ، والوُقُوفَ على سِرِّهِ، والتَّرَقِّي فيه إلى ما لا غَايَةَ له إِلَّا الشَّرِعُ، إِنَّها هو مِنْ عُلُوِّ الهِمَّةِ، ومِنْ بَوارِقِ أَسْرَارِ النَّبُوَّةِ.

هَوُّلاَءِ الأَنْبِيَاءُ العِظَامُ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ كُلُّهُم رَعَوا الغَنَمَ (١/٨)، ومِنْهُم نَبِيُّنا سَيِّدُ العَرْبِ والعَجَمِ؛ لِتَطَرُّقِ طَرَائِقِ الأَمُم، والعِلْمِ بِأَحَوَالِ طَوَائِفِهِم، ولِلاقْتِدَارِ على سِيَاسَةِ عَوالَمهِم، ولِلتَّدَرُّبِ بِالرِّفْقِ ومَسَالِكِهِ، حتَّى بِشَأْنِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ النَّاطِقَةِ، بَلْ ولِلتَّسَلُّقِ إلى نَسْجِ خِدْرِ " الْهِمَّةِ، بِالرِّفْقِ العَامِّ في حَقِّ كُلِّ بَارِزٍ وطَامِسٍ عَيْنِيٍّ وغَيْبِيٍّ؛ وغَيْبِيٍّ؛

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة على الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الزكاة (٣٠)، باب أخذ صدقة التمر... (٥٦) رقم١٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) في «الكلياٰت»: أُحَيْمِدِ العَبْدِ اللَّاشِ أَنْ لِا تَقِفَ...

<sup>(</sup>٣) سِتْرُ يُمَدُّ لِلْجَارِيَةِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، ثُمَّ صَارَ كلُّ مَا وَارَاكَ مِنْ بَيْتِ وَنَحْوِهِ خِدْراً. «لسان العرب» مادة: (خدر).

لِيَكُونَ ذَلِكَ السَّيِّدُ رَحْمَةً عَامَّةً على خَلْقِ الله، وبَحْراً فَيَّاضاً عَذْباً هَنِيْئاً مَرِيْئاً يَسُحُّ على مُلْكِ الله، وهذا طَرِيْقُ الوُرَّاثِ، الَّذِينَ أَثَابَهُمُ الله الفَتْحَ، وأَوْصَلَهُمْ بِحِبَالِ الرُّسُلِ، مُلْكِ الله، وهذا طَرِيْقُ الوُرَّاثِ، الَّذِينَ أَثَابَهُمُ الله الفَتْحَ، وأَوْصَلَهُمْ بِحِبَالِ الرُّسُلِ، وجَعَلَهُم نُوَّاباً عنهم، وجَمَعَ عَلَيْهِم أَمْرَهُم، وحَقَّقَهُم بِالتَّخَلُّقِ بِأَخْلاقِ دُرَّةِ قِلادَةِ المُرْسَلِينَ وأَكْرَمِهِم على رَبِّ العَالَمِينَ، سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأَمِينَ عليه وعليهم صَلَوَاتُ المَلِكِ البَرِّ المُعِين.

وهُنَالِكَ يَقْدِرُ على إِيَضاحِ ما يَلْزَمُ لِلْخَلْقِ فِي أَمْرِ مَعَادِهِم ومَعَاشِهِم، ويَكُونُ كَالغَيثِ، أَينَ وَقَعَ نَفَعَ، واللهُ وَلِي المُتَّقِينَ، وإلِيهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ، ومِنْهُ العَونُ والنَّصْرُ، وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ.

شَرَفُ العَقْلِ بِالإِنْصَافِ، وإلَّا فهو مَعْلُوبُ لِمَا تُبْرِزُهُ له النَّفْسُ مِنْ غَرَارَةِ الهوى، وشَرَفُ الفَهْمِ بِالإِنْعَانِ، وإلَّا فهو مَحْكُومٌ لِطَارِقِ الرَّأْي، والدَّامِغُ لِبَاطِلِ الحِرْصِ وشَرَفُ الفَهْمِ بِالإِذْعَانِ، وإلَّا فهو مَحْكُومٌ لِطَارِقِ الرَّأْي، والدَّامِغُ لِبَاطِلِ الحِرْصِ والأَمَلِ حَدُّ الحَقِّ فهو غَدَّارٌ، وأُمُّ هذه والأَمَلِ حَدُّ الحَقِّ فهو غَدَّارٌ، وأُمُّ هذه الأَمَلِ الكَاذِبَةِ: سَبْحَةُ خَاطِر، تَجُرُّ الفِكْرَ إلى اسْتِحْضَارِ لَذَّةٍ تَطِيْبُ لها النَّفْسُ، وتَفُرُ عَندَها العَزِيْمَةُ، فَهُنَالِكَ يَقُودُ الفِكْرُ العَزَمَ فَيَخُوضُ مَعَامِعَ الأَعْرَاضِ.

لو طَرَقَ طَارِقُ العَزْم بَابَ السَّماء، ولم تَكُنْ له آيةُ عِلْم إِلهِيِّ تَجْمَعُ به قَوماً على الله فَتَنْفَعَهُم في دِيْنِهِم ودُنْيَاهُم فَلَيْسَ بِشَيءٍ، مَنْ لم يَغَرْ على المَحْبُوبِ فلا يَرْضَى أَنْ يَسْلُكَ ذَمَّهُ في أَذْنِهِ فَلَيْسَ بِمُحِبِّ، ولا الصَّدِيقُ إذا لم يَغَرْ على صَدِيْقِهِ حتَّى لا يَرْضَى يَسْلُكَ ذَمَّهُ في أَذْنِهِ فَلَيْسَ بِصَدِيقٍ، والنَّخْوَةُ سُلَّمُ العَبْدِ إلى سِدْرَةِ مُنتَهَى المَجْدِ، وفيها مِنْ ثَورَةِ الغَيْرَةِ لله أُسُّ كَرِيمٌ، والاسْتِقَامَةُ وَصْفُ لا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا رِدَاءً كُلِّ وفيها مِنْ ثَورَةِ الغَيْرَةِ لله أُسُّ كَرِيمٌ، والاسْتِقَامَةُ وَصْفُ لا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا رِدَاءً كُلِّ عَظِيمٍ، والعارِفُ المَحْرِقُ يَسْتَقِلُ الدُّنيا، فلا يَرَاهَا إِلَّا دُونَ شِرَاكِ نَعْلِهِ، ويَسْتَعِظُمُ الأَشْيَاءَ لِمُوجِدِها فلا يَرَى إِهْمَالَ شَيءٍ رَدًّا بِذَلِكَ الشَّيءِ إلى أَصْلِهِ.

هَاتِ اجْمَعْ يَا حَكِيمُ بِينَ هَاتَيْنِ، وأَنْتَ إِذاً الرَّجُلُ العَظِيمُ، شُفْ بِبِاصِرَةِ عِلْمِكَ سِيْرَةَ نَبِيِّكَ الأَمِينِ، وآلِهِ الطَّاهِرِينَ،(٨/ب) وأَصْحَابِهِ الهُدَاةِ المَرْضِيِّينَ، فَتَحُوا البِلادَ، وصَانُوا العِبَادَ، ومَهَّدُوا السُّبُلَ، وأَفَاضُوا العَدْلَ ونَظَّمُوا الأُمُورَ، وأَحْكَمُوا حِكْمَةَ سِيَاسَةِ الأُمَمِ، وهُمْ أَزْهَدُ النَّاسِ بِالدُّنيا وأَعْرَاضِهَا، وأَبْعَدُهُم عنها وعن أَغْرَاضِها.

سِرْ بَينَ الَحَائِطَينِ: حَائِطِ العَمْلِ، وحَائِطِ التَّسْلِيْمِ، ورُحْ إلى عَالَمِ جَمْعِكَ بِفَرْقِكَ، ولا تَجْمَعْ بَينَ حَدَثِكَ وقِدَمِ رَبِّكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذلك انَخَرَطْتَ في الضَّالِّينَ!

اجْمَعْ بفِرْقِكَ بَيْنَ عِلْمِكَ وأَمْرِهِ، بَيْنَ عَمَلِكَ ورِضَاهُ، بَيْنَ طَلَبِكَ وكَرَمِهِ، وأَنْتَ حِيْئِذِ مِنَ الصَّالِجِينَ.

لا تَنَمْ على حِلْسِ (١) حَالِكَ غَيْرَ مُتَرَفِّع إلى حَالٍ فَوقَهُ؛ فَإِنَّ مَنْ تَسَاوَى يَومَاهُ فَهُوَ مَغُبُونٌ! مَا أَطْيَبَ السَّيْرَ فِي الله إلى الله، إِنَّا لله وإِنَّا إِليهِ رَاجِعُونَ.

كُنْ في مَوْعِظَتِكَ حَكِيماً ﴿وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾[الساء:١٠٥]، واعْمَلْ بِعِلْمِكَ إِذَا كَفَاكَ لِلْعَمَلِ، ولا تَقِفْ في العِلْم عِنْدَ غَايَةٍ؛ فَإِنَّ غَايَتَهُ فَوقَ عُمرِكَ، اطْلُبُوا العِلمَ مِنَ الْجَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ ﴿ أَعُودُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾[البقرة: ٢٧].

ارْفَعْ نَظَرَكَ إِلَى المَعَالِي بِدِيْنِكَ، إلى المَعَالِي بِنَبِيِّكَ، إلى المَعَالِي بِرَبِّكَ، لا تَضَعْ عَزِيْزَ نَظَرِكَ على تُرَابِ الضَّعَةِ فَتَرْبُضُ على كُلِّ قَتَبِ ﴿ ، تِلكَ سِيْمَةُ البَطَّالِينَ، وتَدَرَّعْ بِدِرْع ﴿ عِلْمِ الصَّحَابَةِ، وانْتَسِقْ بِنَسَقِ حَالِ الآلِ الكِرَامِ - عليهم جميعاً الرِّضْوانُ والسَّلامُ -، وهُنَالِكَ لا يطغيكَ حَالٌ، ولا يُزِيْغُكَ شَأْنٌ، وصُفَّ نَفْسَكَ - وإِنْ بَعُدَ الله عليكَ - وإِنْ بَعُدَ الله عليكَ - بِصَفِّهِم يُدْخِلُكَ فِيْهِم تَحَقُّقُكَ بِأَحْوَالِهِم، ويُحَقِّقُكَ بهم تَخَلُقُكَ الله عليكَ - بِصَفِّهِم يُدْخِلُكَ فِيْهِم تَحَقُّقُكَ بِأَحْوَالِهِم، ويُحَقِّقُكَ بهم تَخَلُقُكَ

<sup>(</sup>١) الحِلْسُ: كلَّ شيءٍ وَلِيَ ظَهْرَ البعير والدَّابَّة تحت الرَّحْلِ والقَتَبِ والسِّرْج، وحِلْسُ البيت ما يُبْسَطُ تحت حُرِّ المتاع من مِسْح ونحوه، وفلانٌ حِلْسُ بيته إِذا لم يَبْرَحْه. «لسان العرب» مادة: (حلس).

<sup>(</sup>٢) الضَّعةُ: الذَّلُ والهَوانُّ والدَّناءةُ. «لسان العرب» مادة: (وضع)، والرَّبَض: ما حَولَ المدينة؛ ومسكن كلِّ قوم رَبَض. «معجم مقاييس اللغة» مادة: (ربض)، القِتْبُ والقَتَبُ: إِكاف الْبَعِيرِ. «لسان العرب» مَّادة: (قتب).

<sup>(</sup>٣) في «الكليات»: بدرك.

بِأَخْلَاقِهِم، «مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا»(')، وعلى هذا، فَمَنْ لم يَغُشَّنَا فَهُوَ مِنَّا، قَرُبَ الـمَدَى أو بَعُدَ، هذا في الأَمْرَين، وعلى الـحَالَيْنِ.

شَارِقَةُ فَجْرِ النُّورِ المُحَمَّدِيِّ طَالِعَةٌ لا تَغِيبُ أَبداً إلى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ ومَنْ عليها، وهو خَيْرُ الوَارِثِينَ، فَمَنْ كَلَّفَ نَفْسَهُ خِدْمَةَ ذلك الجَنَابِ بِإِحْيَاءِ سُنَتِهِ وإعْلاءِ أَمْرِهِ فقد فَازَ ولَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيْدٍ، يُؤَيِّدُ مَا أَقُولُ قَوْلَهُ - عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيْدٍ» (٢).

قِيْلَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ: يا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى الله، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» (٣).

أَفَهِمْتَ - أَيُّها الأَخُ الصَّالِحُ - وأَدْرَكْتَ أَنَّ نَبِيَّكَ سِرُّ (١/٩) سَرَارَةِ الأَزَلِ، ونُورُ باصِرَةِ الأَبَدِ ﷺ، فرَّقَ النَّاسَ، فَقَسَمَهُم إلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

١ - رَجُلُ نَافِعٌ يُجاهِدُ فِي الله بِنَفْسِهِ وبِهَالِهِ.

٢ - ورَجُلُ يَتَّقِي اللهَ ويَعْتَزِلُ النَّاسَ لِكَي لا يَضُرَّهُم.

٣- ورَجُلٌ إِنْ لَم يَكُنْ أَحَدُ الرَّجُلَيْن، فهو - حمانا اللهُ وإِيَّاكَ- مُضِرٌّ، وهو هَالِكْ.

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة: الإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإيهان (١)،باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »(٤٣) رقم ١٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: البيهقي في «الزهد الكبير» رقم ٢٠٠، ٢ / ١١٨، ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنهما -: البيهقي في «الأولياء» ٨ / ٢٠٠، والطبراني في «الأوسط» رقم ٤١٤، وقال المنذري في «الترغيب» رقم ٢٢: رواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به، إلّا أنّه قال: «فَلَهُ أَجُرُ شَهِيْدِ».

<sup>(</sup>٣) رواه عن أبي سعيد الخدري ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الجهاد (٦٠)، باب أفضل النَّاس مُؤمنٌ يُجاهدُ بنفسه...(٢) رقم٢٧٨٦، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (٣٣)، باب فَضل الجهادِ والرِّباط (٣٤) رقم ١٨٨٨.

هذا ما تَضَمَّنَهُ كَلامُ صَاحِبِ جَوامِعِ الكَلِمِ، وأَفْضَلُ الثَّلاثَةِ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله بنَفْسِهِ ومَالِهِ.

تَهَادَتْ عِيْسُ هِمَمِ المُوَفَقِينَ إلى طَلَبِ الحَقِّ بالجِهادِ في سَبِيْلِهِ، وإِنَّ ذَلكَ لَعَلَى طُرُقٍ وأَقْسَامٍ: مِنْهُ جِهَادٌ بِاللَمَانِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِاللَيدِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِاللَمَالِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِاللَمَالِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِاللَمَالِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِاللَمَالِ، ومِنْهُ جِهَادٌ بِالعَزِيْمَةِ، وكُلُّها تَؤُولُ إلى الله، يَشْمَلُهَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شَبُلنَا ﴾ [العنكوت: ٦٩] وأَشْرَفُهُمُ الجَامِعُونَ.

وإِنَّ نَظَرَ السُّلْطَةِ لَيَحْكُمُ على الطِّباعِ مِنْ طُرُقِ شَتَّى: حَقُّ، وبَاطِلُ، ووَهْمُ، وغَيْرُ ذَلك، فلا تَكُنْ بِعَمَلِكَ أَسِيْرَ قَيْدِ نَظَرِ السُّلْطَةِ، متَّى حَضَرَ عَمِلْتَ، ومتَّى غَابَ بَطَلْتَ (١٠) تِلكَ شَائِبَةُ الرِّياءِ، شَائِبَةُ الأَمَلِ، شَائِبَةُ الخَوفِ، اطْرَحْهَا عَنْكَ بعَزْمِك، واخْلَعْهَا مُتَجَرِّداً إلى رَبِّك.

ما أَدْنَى هِمَّةَ مَنْ قَيَّدَهُ النَّظَرُ بِعَمَلِهِ، وأَفْلَتَنَهُ غَيْبَتُهُ عنِ العَمَلِ؟ أَيُّ شِنْشِنَةٍ في الهِمَّةِ الرَّفِيعَةِ؟ وأَيُّ نَعْمَةٍ لها في آذَانِ الحَادِثَاتِ؟ ومَدَارِجُ تَرَقِّي السِّرِّ في عوالِمِ الغَيْبِ والحَضُورِ تَتَرَفَّعُ بِنِسْبَةِ ما يُفَاضُ لها مِنْ نُورِ العَقْلِ، والتَّوفِيقُ بِيَدِ الله تعالى.

حَارَ أَهْلُ الأَبْصَارِ والبَصَائِرِ بِهَا وَرَاءَ هذِهِ السَّتَائِرِ، والحَيْرَةُ عَجْزٌ حَاكِمٌ على كُلِّ ذِي عَقْلٍ بِالإِيهانِ المَحْضِ والوُقُوفِ على جَادَّةِ السَّلامَةِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ فِي عَقْلٍ بِالإِيهانِ المَحْضِ والوُقُوفِ على جَادَّةِ السَّلامَةِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَى قَدُرِهِ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وهذا كِتَابُهُ تعالى الحُجَّةُ القائِمةُ والمُعْجِزَةُ الدَّائِمةُ، وفيه جَمِيعُ الحِكمِ خَفِيها وجَلِيها، كُلِّيها وجُزْئِيها، عَرَفَها العَارِفُ فَرَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى؛ وهذا السِّرِ الأَعْظَم قال النَّبِيُ عَلِيها، عَرَفَها العَارِفُ فَرَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى؛ وهذا السِّرِ الأَعْظَم قال النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ (٢).

آياتٌ بَيِّنَاتُ، وكَلِمَاتُ جامِعَاتُ، وأَسْرَ ارْ إِلْهِياتُ، وعُلُومٌ رَبَّانِيَّاتٌ، طُوِيَتْ في مَنْشُورِ

<sup>(</sup>١) بَطَلَ الْأَجِيرُ، يَبْطُلُ بِالضَّمِّ، بَطَالَةً بِالْفَتْح؛ أَيْ: تَعَطَّلَ فَهُوَ بَطَّالٌ. «مختار الصحاح» مادة: (بطل).

<sup>(</sup>٢) رواه عن سيدنا عَثَمان بن عفان ﴿ اللهِ مام البخاري في «الصحيح»: كتاب فضائل القرآن (٢٩)، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٢١) رقم ٢٧٥٥.

هذا الكِتَابِ القَوِيمِ، والكَلامِ القَدِيمِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزس: ٢١]، هُنَالِكَ جُنُودُ الله الجَوَّالَةِ، سُيُوفُ الله الفَعَّالَةِ: ﴿الْمَ جُنُودُ الله الجَوَّالَةِ، سُيُوفُ الله الفَعَّالَةِ: ﴿الْمَ جُنُودُ الله الجَوَّالَةِ، سُيُوفُ الله الفَعَّالَةِ: ﴿الْمَ اللهَ الْجَنُودُ اللهِ الفَعَالَةِ وَمَمَا رَزَقَنَهُمُ اللهُ الْجَوْدُ اللهِ الْفَعَلُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَا رَزَقَنَهُمُ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

خُذْ أُنْمُوذَجَ القُدْرَةِ، وحَالَ العِلْمِ، وشَأَنَ الحُكْمِ، وسُلْطَانَ الأَمْرِ مِنْ هذا الكَتِتَابِ الكَرِيمِ الَّذِي لا يَأْتِيْهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، يَثْقُلُ على مَنْ قَيَّدَهُ طَبْعُهُ، وغَلَبَهُ هَواهُ، وقَهَرَتْهُ نَفْسُهُ فَأَوْهَ مَتْهُ أَنَّهُ فَوقَ جِنْسِهِ!

إِيَّاكَ ونَزْغَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ يُسَوِّلُ لكَ، ويُوْهِمُكَ أَنَّكَ فَوقَ غَيْرِكَ! اتَّقِ اللهَ في الآدَمِيِّنَ، قالَ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ لِأَشْرَفِهِم وأَعْظَمِهِم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ﴾ وضَرَبَ لَهُ خِدْرَ الفَوقِيَّةِ بِسُلطَانِ ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ الكهف:١١٠].

والوَحْيُ به خُتِمَ، وبَعْدَهُ انْقَطَعَ، والـمِثْلِيَّةُ في كُلِّنا قَائِمَةٌ باقِيَةٌ معنا، لا تُخْتَمُ ولا تَنْقِطِعُ ما دامَ الآدَمِيُّونَ.

ها هو: ﴿فِيٓ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكِّبُكَ ﴿ الانفطار: ٨] خُذْ حِصَّةَ الأَدَبِ، وَسَهْمَ العِبْرَةِ مِنْ تَرْكِيْبِكَ، رَكَّبَكَ مِنْ أَجْزَاءِ نَوْعِكَ الكَثِيْرَةِ المقَطَّعَةِ المُرَكَّبَةِ، فَأَقَامَكَ كَمَا أَنْتَ، فَصُنْ أَجْزَاءَكَ مِنْ خُبْثِ اخْتِيارِكَ.

لا تُعْطِ أُذْنَكَ طَرِيقَ السَّيْرِ إلى سَمَاعِ الكَذِبِ والزُّورِ وفُحْشِ الكَلامِ، ولا تَبْعَثْ عَيْنَيكَ إلى النَّظَرِ بها لا يَحِلُّ، ولا تَجْعَلْهَا تَسْتَحْسِنُ الفانِيَاتِ، فَتَسُوقَ طَبْعَكَ إلى حَسَدِ هذا، واسْتِعْظَام هذا، واسْتِكْثَارِ هذا.

ولا تُسَيِّرُ رِجْلَكَ فَيها لا يُرْضِى رَبَّكَ، ولا تُنْطِقْ لِسَانَكَ إِلَّا بِخَيرٍ، ولا تَـمُدَّ يَدَكَ إِلَّا إِلى خَالِقَكَ فيها يَؤُولُ إلى مَراضِيْهِ، وصُنْ بَطْنَكَ وظَهْرَكَ وما سَتَرْتَ عن كُلِّ ما يُوْقِعَكَ في وَهْدَةِ السُّؤالِ والخِزْي.

واشْكُرِ اللهَ على السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، واذْكُرْهُ في الشِّدَّةِ والرَّحاءِ، وكُنْ معه في الصِّحَةِ والمَرضِ، في بَابِهِ في السَّقَمِ والعافِيةِ، ولا يَدْفَعَنَّكَ المَرَضُ والسَّقَمُ عنِ الرُّبُوضِ بِبَابِهِ شُبْحَانَهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ جَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَيْثُ أَتَتْهَا اللهِ إِذَا شَاءَ» (١٠).

فَا بُهَجْ بِالْوَصْفِ الدَّالِّ على إِيْهَانِكَ، وافْرَحْ بِرَبِّكَ وبها يَجِيءُ منه، إِيْهَانَاً به، ورُكُونَا إليه، وارْضَ عنه في كُلِّ أَحْوالِكَ؛ فَإِنَّ العاقِلَ غَالِبٌ رِضَاهُ على سُخْطِهِ في كُلِّ أُمُورِهِ، وكذلكَ فَالرَّفِيقُ كُلِّ أُمُورِهِ، وكذلكَ فَالرَّفِيقُ المُتَعَتِّبُ المُتَسَخِّطُ لا يُرَافَقُ، والرَّفِيقُ الرَّاضِي (١/١٥) الحَمُولُ لا يُفَارَقُ.

والنَّفْسُ يَطِيبُ لها كُلُّ حَالٍ يَأْخُذُ بها إلى الْهَدْأَةِ وَجَمْعِ الْحَالِ وَحُضُورِ الْهِمَّةِ كَيفَ كانَتْ، ويَصْعُبُ عليها كُلُّ حَالًّ يَجُرُّها إلى الاَسْتِفْزَازِ بِطارِقِ التَّسَخُّطِ ويُوْرِدُها حَوضَ شَتَاتِ جَمْعِهَا ويَغْلِبُ حُضُورَها.

وانتصِبْ لِمُعَاشَرَةِ الآدَمِيِّينَ على قَدَمَى الصَّبْرِ، فَالبَدَنُ له رَأْسٌ وَاحِدٌ، فلا تَجْمَعْ رَأْيكَ على أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ عُضْوٍ فِي البَدَنِ رَأْساً، وقُلْ لِمَنْ لم يَتَحَقَّقْ بِنِسْبَةِ خَلْقِهِ فِي حُكْمِ الرَّأْسِيَّةِ: كُنْ ذَنباً ولا تَكُنْ رَأْساً؛ فَإِنَّ الضَّرْبَةَ أَوَّلُ ما تَقَعُ فِي الرَّأْسِ، وارْفَعْ حُكْمِ الرَّأْسِيَّةِ: كُنْ ذَنباً ولا تَكُنْ رَأْساً؛ فَإِنَّ الضَّرْبَةَ أَوَّلُ ما تَقَعُ فِي الرَّأْسِ، وارْفَعْ هِمَّةَ مَنْ تَنَزَّلَ بِخُمُولِهِ عن حَقِّ خَلْقِهِ، كَأَنْ خُلِقَ يَداً فَوَقَفَ رِجْلاً، أو خُلِقَ رِجْلاً فَانْدَلَسَ وِرْكَا، ولا تَرَى لَكَ الخَيْرِيَّةَ على غَيْرِكَ بِعِلْمِكَ، بِعَمَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّجَرُّى على المُوجِدِ جلَّتْ عَظَمَتُهُ، قالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ البَّهُ بِفَضْلِهِ البَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلِهِ البَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَحُتَهِ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلاَ يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ وَرَحُمَتِهِ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلاَ يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب المرض (٧٨)، باب ما جاء في كفَّارة المرض (١) رقم ٥٦٤٤.

خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ "' .

والعُتْبَى الَّتِي أَشَارَ إِلَيهَا رَسُولُ الله ﷺ: هي أَنْ يَطْلُبَ الْعَبْدُ رِضَاءَ رَبِّهِ بِالتَّوبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلِيهِ، وهو أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ.

وإذا أَدْخَلَ عَهْدُ الله في آلِكَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم، فَارْحَمْهُ كَرَحْمَتِكَ لِآلِكَ؛ عَمَلاً بِحَالِ مُعَلِّمِكَ اللهُ عَلَيه وعلى آلِهِ. مُعَلِّمِكَ اللهُ عليه وعلى آلِهِ.

قَالَ أُسَامَةُ بِنُ زَيدٍ ' (رضي الله عنهما: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ النَّحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَ اثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا؛ فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا» ' . . .

ولْتَكُنْ بَارًا بِجَارِكَ، فَقَدْ قَالَ المُصْطَفَى عليه وعلى آلِهِ أَكْمَلُ صَلَوَاتِ الله وَأَجَلُّ تَسْلِيهاتِهِ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ» ﴿ الْمُ

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب المرض (٧٨)، باب تمنى المريض الموت (١٩) رقم ٦٧٣ه.

<sup>(</sup>٢) أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي جليل تـ(٥٤)هـ، ولد بمكة، ونشأ على الإسلام، وكان رسول الله على الإسلام، وكان رسول الله على الله على على على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) رواه عن أسامة بن زيد ﷺ: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الأدب (٨١)، باب وضع الصبي على الفخذ (٢٢) رقم ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الأدب (٨١)، باب الوصاة بالجار (٢٨) رقم ٦٠١٥، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب البر والصلة والآدب (٤٥)، باب الوصية بالجار والإحسان إليه (٤٢) رقم ٢٦٢٥.

ولْتَعْرِفْ لِوَلِيِّ الله حَقَّهُ بِالْكَفِّ عنه فيما زَادَ عن حَقِّ الله ورَسُولِهِ، قالَ رَسُولُ الله ﷺ:
﴿إِنَّ اللهُ تبارك وتعالى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا ﴿١/١٠) فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحربِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِثَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِثَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا أَحْبَنْتُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ فَسِ المؤمِنِ، يَكْرَهُ الموتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾(١).

فَخُذْ مِنْ هذا الحَدِيثِ القُدْسِيِّ العِلْمَ بِالوَلِيِّ، واعْرِفْ حَقَّهُ، ولا تَحُطَّ مِنْ قَدْرِهِ، ولا تَعْلُ به، وابْتَغِ الخَيرَ بِسَبَهِ، واتَّبِعْهُ، وأَنِبْ إلى الله كها أَنَابَ، وأَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ وَقْتَ انْشِقَاقِ به، وابْتَغِ الخَيرَ بِسَبَهِ، واتَّبِعْهُ، وأَنِبْ إلى الله كها أَنَابَ، وأَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ وَقْتَ انْشِقَاقِ الفَجْرِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي حَالِ النَّبِيِّ عَيْكَ ، ورَضِيَ الله عن ابْنِ رَوَاحَةً (٢) الضَّحَابِيِّ الجَلِيْلِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ يَمْدَحُ سَيِّدَ المُمْدُوحِينَ نَبِيَّنَا الأَمِينَ، صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّ العَالَمِينَ:

وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَه إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا اللهَدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا اللهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المضاجعُ تَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المضاجعُ تَا

وارْكَعْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ- رضي الله عنها-: ﴿لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ»''.

واحْرِصْ على فَرَائِضِ الله، وأَدِّ حَتَّى نَبِيِّكَ الكَرِّيمِ بِالمُحَافَظَةِ على سُنَنِهِ، وعَظَّمْ ما

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة ﷺ: البخاري في «الصحيح»:كتاب الرقائق (٨٤)، باب التواضع (٣٨) رقم ٦١٣٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي تـ(٨)هـ، يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. وشهد العقبة وكان أحد النقباء الاثني عشر شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبيّة. واستخلفه النبي على المدينة في إحدى غزواته. وصحبه في عمرة القضاء، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة فاستشهد فيها. «الأعلام» ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواها البخاري في «الصحيح»: كتاب التهجد (٢٥)، باب فضل من تعار من الليل فصلي(٢٠) رقم ١١٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه عن السيدة عائشة رضي الله عنها: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب التهجد (٢٦)، باب تعاهد ركعتي الفجر (٣) رقم١١٦٩.

عَظَّمَ اللهُ تعالى، وكُنْ شَدِيْداً في الله قال اللهُ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَلَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ولا تَعْبُدِ اللهَ على حَرْفٍ! أُعبُدْ رَبَّكَ ولا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، واجْعَلْ مَحَجَّتَكَ قَوْلُ نَبِيِّكَ اللهَ على حَرْفٍ! أُعبُدْ رَبَّكَ ولا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، واجْعَلْ مَحَجَّتَكَ قَوْلُ نَبِيِّكَ النَّذِي هو أَوْلَى بِكَ مِنْ نَفْسِكَ، وإذا ابْتُلِيتَ فَامْدُدْ يَدَ الرَّجَاءِ إلى بَارِئِكَ، ﴿ وَاصْبِرُ لِبَيِّكَ الطور: ٤٨]، (١/١١) ولا تَيْأَسْ مِنْ رَوْجِهِ؛ فَ إِنَّهُ لَا يَأْتُكُنُ مِن رَوْجِهِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ [الطور: ٤٨]، (١/١١) ولا تَيْأَسْ مِنْ رَوْجِهِ؛ فَ ﴿ إِنَّهُ لِلْ يَأْتُكُنُ مِن رَوْجِهِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وانْتَظِرْ فَرَجَ الله، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْتِظَارُ أُمَّتِي فَرَجِ الله عِبَادَةٌ» (الله عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «إِنَّ لله فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ مِنَةَ أَلْفِ أَلْفِ فَرَجٍ قَرِيبٍ» (الله وَتَعَرَّضُ لِنَفَحَاتِ رَبِّكَ فِي كُلِّ طَرْفَةٍ، وعَظِّمِ الأَشْيَاءَ بِمُظْهِرِها سُبْحَانَهُ، ما أَعْظَمَ وَتَعَرَّضُ لِنَفَحَاتِ رَبِّكَ فِي كُلِّ طَرْفَةٍ، وعَظِّمِ الأَشْيَاءَ بِمُظْهِرِها سُبْحَانَهُ، ما أَعْظَمَ أَسُرارِ الله المَطْويَّةِ فِي عَوالِمِ خَلْقِهِ؟ أَلِفَ الأَمَمُ تَعْظِيمَ عُظَمَائِهِم! وأَلِفَ كُلُّ أُمَّةٍ

<sup>(</sup>۱) رواه عن عبد الله بن مسعود ﷺ: التِّرمذي في «الجامع»: كتاب الدعوات... (٤٩)، بابٌ في انتظار الفرج وغير ذلك (١١٦) رقم ٣٥٧١، والطبراني في «الكبير» رقم ١٠٠٨، و «الأوسط» رقم ٥١٦٩، بلفظ: «سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَجَلَّلُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَج».

ورواه عن أنس بن مالك على: البيهقي في «الشعب» رقم ١٠٠٠٥، وابن عدَي في «الكامل في الضعفاء» ٢/ ٢٥، في ترجمة بقية بن الوليد رقم ٣٠٢، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ١٥٥، ترجمة رقم ٧٧٥، بلفظ: «انْتِظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ». ورواه عن سيدنا علي هذا: البيهقي في «الشعب» رقم ١٠٠٠، بلفظ: «انْتِظَارُ الفَرَجِ بالصَّبرِ عِبَادَةٌ». ورواه عن ابن عمر، وعن ابن عباس في بنفس لفظ سيدنا علي هذا: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم ٤٦، و٤٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهمتى القاصرة.

التَّشُوُّفَ إلى حالِ عُظَهَاءِ الأُمَّةِ الأُخْرَى، فَإِذَا رَأُوْهُم - وإِنْ كَانُوا فَوقَ عُظَهَائِهِم أُولِي وَقُوَّةٍ، وأُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ - حَطَّتْ بهم أَعْيُنُهُم عن مَراتِبِهِم، ورَأَوْهُم دُونَ ما هُم، فَتَرَاهُمْ يَسْتَعْظِمُونَ حَالَهُم، ويَحُطُّونَ على عَادَاتِهِم، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَثْرَتِهِم، فَتَرَاهُمْ يَسْتَعْظِمُونَ مِنْ كَثْرَتِهِم، ويَسْخَرُونَ مِنْهُم لِلبَاسِهِم؛ وما ذَلِكَ إِلَّا لِقِصِرِ النَّظَرِ عَنِ اسْتِجْمَاعٍ شُؤُونِ النَّاسِ، ويَسْخَرُونَ مِنْهُم لِلبَاسِهِم، وحِكْمَةِ عَادَاتِهِم، وشَأْنِ بِلادِهِم وما هم عليه، ولِتَمَكُّنِ واسْتِكْنَاهِ الْمُحَرِم حَالِهِم، وحِكْمَةِ عَادَاتِهِم، وشَأْنِ بِلادِهِم وما هم عليه، ولِتَمَكُّنِ واسْتِكْنَاه اللَّمَةِ وشَأْنِهَا مِنْ قُلوبِ الأُمَّةِ، ولانْطِبَاعِ النَّفُوسِ على تِلكَ العَادَاتِ عَللَ العَادَاتِ والمَشَارِب، والأَمْر كذلِكَ في العَقَائِدِ والمَذَاهِب، والعَاقِلُ الحَكِيمُ لا يَرَى هذا والمَشَارِب، والأَمْر عُن السَّرْعُ؛ لاَسْتِجْهَاعِهِ والمَشَارِب، والمَّوْنُ الحَقُ فَيقِفُ عِنْدَهُ، يُحَسِّنُ ما حَسَّنَهُ الشَّرْعُ؛ لاسْتِجْهَاعِهِ والمَشَوْنِ الحِكْمَةِ وَالْمَلَاعِ الشَّرْعُ؛ لِنَواهِم في الأَمْرِينِ على مَخْلُوقَاتِه، ويَقُولُ الحَكَيمُ ولا يَحْوَلُ الحَكَيمُ ولا يَخَافُ في الله لَومَة لائِم، فَكُنْ أَنْتَ ذَلِكَ اللَّهُ المَّسْدِلِ على مَخْلُوقَاتِه، ويَقُولُ الحَقَّ ولا يَخَافُ في الله لَومَة لائِم، فَكُنْ أَنْتَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الحَكِيمَ الكَرِيمَ.

وإِذَا مَسَّكَ مِنْ شَيْطَانِكَ نَزْغٌ، فَقَادَ طَبْعَكَ إِلَى التَّجَاوُزِ والتَّعَالِي، أو إِلَى البَغْيِ والعِنَادِ والمُكَابَرَةِ، أو مَدَّ لَكَ فِي خَاطِرِكَ بِسَاطَ الحَسَدِ فَظَلَمْتَ، وأَوْقَعْتَ الأَشْيَاءَ فِي غَيرِ مَواقِعِهَا، فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، واذْكُرْ رَبَّكَ، وبذِكْرِهِ اذْكُرِ المَوت؛ فهو بَابُ المصيرِ إليهِ، والرُّجُوعِ إلى حَضْرَةِ أَمْرِهِ، والسَّبِيلِ إلى الوُقُوفِ بينَ يَدَيهِ، وتَذَكَّرْ هُنالِكَ سُؤَالَهُ لَكَ عَنْ كُلِّ شَيءٍ، ولا تَنْسَى مَضْمُونَ سِرِّ قَولِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ سُؤَالَهُ لَكَ عَنْ كُلِّ شَيءٍ، ولا تَنْسَى مَضْمُونَ سِرِّ قولِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ السَّوالهُ لَكَ عَنْ كُلِّ مَعْمَلُكَ صالحاً؛ ولِي الله سُبْحَانَهُ: ﴿إِلَيْ وَالْمَعِيلُ الْمَلِيلُ وَالْمَعَلُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرُفَعُهُ ﴾ [فاط:١٠]، واجْمَعِ النَّاسَ عليه شَارِهِ) لا عَلَيْكَ! خُذْهُم إليه لا إِلَيك، وهو الهادي إلى سَواءِ السَّبِيلِ.

<sup>(</sup>١) استكناه: استتار، الكِنُّ والكِنَّةُ والكِنَانُ: وِقاء كل شيءٍ وسِتْرُه. «لسان العرب» مادة: (كنن).

<sup>(</sup>٢) اسْتَكَنَ: إذَا خَضَعَ وَذَلَّ. «المصباح المنير» مادة: (سكن).

قِفْ، هِيَ دَارُ عِبْرَةٍ - أَيُّهَا الوَلَدُ - اعْتَبِرْ بِهَا، وسِرْ بِكُلِّ ما فيها إلى الله، وإِيَّاكَ أَنْ يَشْغَلَكَ بَارِزُ منها عَنْ رَبِّكَ، وإِيَّاكَ والبَطَالَة، ما أَقْبَحَ الصُّوفِيَّ البَطَّالَ! يَدَّعِي النَّهُ هُدَ وعَيْنُهُ فِي الهالِ، ويَدُهُ مَمْدَودَةٌ لِلسُّؤَالِ!

لَيْسَ مِنَ الهِمَّةِ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ نَفْسَهُ آخِذَاً، بلِ الهِمَّةُ أَن يَرَى نَفْسَهُ مُعْطِياً، سِفْلُ اليَدِ أَصْعَبُ مِنْ قَطْعِها، احْتَرِفْ بها تَصِلُ إليه قُوَّتُكَ، ويَبْلُغُهُ إِمْكَانُكَ، أَدْنَى حِرْفَةٍ مِنَ الأَعْهَالِ والصَّنَائِعِ فيها - لو فَقِهْتَ - أَشْرَفُ صِفَةٍ دَرَجَ عليها أَهْلُ الهِمَم، وهي التَّرَفُعُ عن نَوَالِ زَيْدٍ وعَمْرو، رُكُوناً إلى كَرَمِ الله سُبْحَانَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ اللهَ يُتِحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِباً في طَلَب الحَلالِ اللهَ المَالِكُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ المَالِكُ اللهَ المُعَلِي اللهَ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

انْسُجُوا وَشْيَ<sup>(۱)</sup> صَنْعَاءَ، وبَزَّ فارِسَ، وخَزَّ إِشْبِيْلِيَّةَ بِينَ سَوارِي أَرْوِقَتِكُم بِهَذِهِ القَرْيَةِ، واجْمَعُوا بِينَ صَنَائِعِ العَرَبِ والفُرْسِ والرُّوم، وتَصَدَّقُوا مِنْ كَسْبِكُم على القَرْيَةِ، واجْمَعُوا بِينَ صَنَائِعِ العَرَبِ والفُرْسِ والرُّوم، وتَصَدَّقُوا مِنْ كَسْبِكُم على إِخْوانِكُمْ حَلالاً طَيِّبًا، والبَسُوا وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ لِإِنْ وَانِكُمْ اللهُ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ لِيْنَةَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

قَالَ سَيِّدُ أَهْلِ الهِمَم عَيْكِيُّ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُؤمِنَ المُحْتَرِفَ ٣٠٠.

أَكْرَهُ ما تَرَاهُ العَيْنُ: رَجُلٌ عَلَيهِ سِيمًا الزَّاهِدِينَ، وهِمَّتُهُ هِمَّةُ السَّائِلِينَ! مَنْ طَأطأ للنَّوالِ، ورَضِيَ بِالسُّؤَالِ فهو أَخَسُّ طَبْعًا مِنْ عَجَزَةِ النِّسَاءِ.

لا أَقُولُ هذا لِأَنْفِّرَ القُلُوبَ مِنَ السَّائِلِينَ، أَدُّوا ما عَلَيْكُم مِنْ حُقُوقِ الرَّحْمَةِ بِخَلْقِ

<sup>(</sup>١) قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»٢/ ٦٦: ورَوَى أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث عَلّي «إِن الله يحب أَن يرَى عَبده تعباً فِي طلب الْحُكَلال» وَفِيه مُحَمَّد بن سهل الْعَطَّار قَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ: يضع الحَدِيث.

<sup>(</sup>٢) الْوَشْيُ: خَلْطُ اللَّوْنِ بِاللَّوْنِ وَمِنْهُ، وَالْوَشْيُ: نَوْعٌ مِنْ الثِّيَابِ الْمُوشِيَّةِ. «المغرب»: مادة (وشي).

<sup>(</sup>٣) رواه عن ابن عمر صلى الطبراني في «الأوسط» رقم ٩٣٤ أم، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ١٠٧٢، والديلمي في «الفردوس» رقم ٢٥٥.

الله، والتَّصَدُّقِ على الفُقراءِ لِوَجْهِ الله، هذا ما وَجَبَ عَلَيْكُم، ولا يَنْزَغَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَتَشْمَئِزَّ منهم نُفُوسُكُم: فَتُهِيْنُوهُم، وتَرَوْهُم بِعَينِ الاحْتِقَارِ! هذا إِذاً يَكُونُ مِنْ تَسْوِيْلِ إِبْلِيْسَ وَدَسَائِسِهِ! وَلَكِنْ أَقُولُ هذا؛ لِأَرْفَعَ هِمَمَ إِخْوَانِي طُلَابَ الْحَقِّ عَنِ البَطَالَة، قال رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَكُرُهُ الْعَبْدَ الْبَطَّالَ » (ا).

رَأَيْتُ خالي وسَيِّدِي الشَّيْخَ مَنْصُوراً - سَحَّ على قَبْرِهِ هَطَّالَ الرَّحْمَةِ - وقد رَدَّ هَدَايا بَعْضَ الفُقَراء، فَقُلْتُ له في ذلك؟ فقال: فيها شيءٌ مُجْتَمِعٌ مِنَ السُّؤَالِ، ولو كانَ عن خَالِص طَرِيقِ أَبْلَجَ " لَقَبَلْتُهُ.

يُرِيْدُ أَنَّ ذلكَ الشَّيءَ لو لم يَكُنْ مُشَوَّهَ الوَجْهِ بالسُّؤَالِ، وكانَ مِنْ حَلالٍ طَيِّبٍ، كُنْتُ أَقْبَلَهُ، عملاً بالسُّنَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ؛ فإِنَّهُ – عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ – رَدَّ الصَّدَقَة، وقَبَلَ الهَدِيَّة.

هذا طَرِيقُ القَومِ، بلي إنَّ القَومَ يُؤْثِرُونَ على أَنْفُسِهِم (١٢/ب) ولو كانَ بِم خَصَاصَةٌ.

<sup>(</sup>۱) قال العجلوني في «كشف الخفاء» رقم ٣٧٠: «قال الزركشي: لم أجده، انتهى. ومثله في اللآلئ وزاد، لكن روى ابن عدي عن سالم عن أبيه مرفوعاً: «إنَّ الله يُجُبُّ الْمُؤمِنَ المُحْتَرِفَ»، وفي سنده أبو الرّبيع متروك، انتهى ملخصاً، وأقول: ورواه أيضا الطبراني والبيهقي، والحكيم الترمذي عن ابن عمر بلفظ: إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف، والمشهور على الألسنة إبدال «الرجل» بـ«العبد»، وفي معناه ما أخرجه سعيد ابن منصور في سننه عن ابن مسعود من قوله: «إنِّي لأكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغاً لا في عَمَلِ الدُّنيا ولا الآخِرَةِ»، ورواه أحمد وابن المبارك والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: «إنِّي لأمُقُتُ الرَّجُلَ أَرَاهُ فَارِغاً لَيْسَ في شَيءٍ مِنْ عَمَلِ دُنيا ولا آخِرَةٍ»، وذكره الزخشري في تفسيره سورة الانشراح عن عمر بلفظ: «إنِّي لأكْرَهُ أَنْ أَرَى أَحَدَكُم سَبهُللاً لا في عَمَلِ دُنيا ولا في عَمَلِ دُنيا ولا في عَمَلِ أَني العالم؟ قال البطالة، وأخرج الطبراني في معجمه الكبير والأوسط وابن عدي في كامله عن ابن عمر مرفوعاً بسند فيه ضعيف ومتروك أنه قال: «إن الله يحب المؤمن المفتير المتعفف أبا العيال...» قال في «المقاصد»: فيه ضعيف، ولكن بانضامها تتقوَّى، أي: فيصير الحديث حسنا».

<sup>(</sup>٢) أبلج: واضح. «لسان العرب» مادة: (بلج).

قالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلَ ''- رَحِمَهُ اللهُ وعَطَّرَ قَبْرَهُ - لِوَلَدِهِ عَبْدِ الله' بَعْدَ أَنْ صَحِبَ العَارِفَ أَبا حَمْزَةَ البَغْدَادِيَّ الصُّوفِيَّ '' - طَيَّبَ اللهُ مَضْجَعَهُ -: يا وَلَدِي، عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ هَوُّ لاءِ القَوْمِ؛ فَإِنَّهُم زَادُوا عَلَيْنَا بِكَثْرَةِ العَمَلِ، والمُرَاقَبَةِ، والخَشْيَةِ، والزُّهْدِ، وعُلُوِّ البِهمَّةِ.

رَحِمَهُ اللهُ، ما أَكْثَرَهُ إِنْصَافَاً، قَدْ وَصَفَ القَوْمَ بِها هُمْ أَهْلُهُ، وهذه الصِّفَاتُ الَّتِي يُحِبُّها اللهُ تعالى مِنْ عِبَادِهِ.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعالَى كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، ويُحِبُّ مكارمَ الأَخْلاقِ، ويَحْرَهُ سَفْسافَها»(٤٠).

<sup>(</sup>۱) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي (١٦٤ – ٢٤١)هـ: إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، بغدادي المولد والوفاة، وكان أسمر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولحيته بالحناء، من مصنفاته: «المسند»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«الرد على الزنادقة فيها ادَّعت به من متشابه القرآن». انظر: «الأعلام» للزركلي ١/ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحافظ عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢١٣-٢٩)هـ: كان إماماً خبيراً بالحديث وعلله، مقدماً فيه، سمع من أبيه شيئاً كثيراً من العلم، وسمع من: يحيى بن عبدويه صاحب شعبة، وسمع من: يحيى بن معين، وشيبان بن فروخ، والهيثم بن خارجة، وخلق كثير، توفي في جمادى الآخرة. انظر: «العبر في خبر من عبر» ١ / ١٨٨، و «مرآة الجنان» ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن ابراهيم أبو حمزة الصوفي البغدادي أستاذ البغداديين تـ(٢٦٩)هـ: هو أول من تكلم ببغداد في هذا المذهب من صفاء الذكر وجمع الهم والمحبة والشوق والقرب والأنس لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد أحد وما زال مقبو لا حسن المنزلة عند الناس إلى أن توفي ودفن بباب الكوفة في بغداد، وكان عالماً بالقراآت، جالس الإمام أحمد وكان إذا جرى في مجلس أحمد شيء من كلام القوم يلتفت إلى أبي حمزة ويقول ما تقول في هذه المسئلة يا صوفي، وصحب سرياً والجنيد وحسن المسوحي وغيرهم. انظر: «الوافي بالوفيات» ١/ ٢٥٥، و«النجوم الزاهرة» ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) رواه عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ: الطبراني في «الكبير» رقم ٥٩٢٨، والحاكم في «المستدرك»: كتاب الإيمان رقم ١٥١.

وقالَ وهو الصَّادِقُ الأَمِينُ: «ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيهَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» (١٠).

وليسَ الزُّهْدُ أَنْ تَخْتَطَّ لكَ كُوَّةً في الجَبَلِ، وتَلْبَسَ الخَشِنَ، وتَأْكُلَ الخَشِنَ، ويَأْكُلَ الخَشِنَ، وإِنِّمَا الزُّهْدُ: أَنْ تَنْفُضَ يَدَيْكَ مِنَ الدُّنيا ولا تَرْفَعُهَا إلى قَلْبِكَ ولو مَلَكْتَها بِحَذَافِيْرِها.

وإِنَّ مِنْ عَلَامَةِ الزُّهْدِ قَوْلَ الحَقِّ؛ لأَنَّ كَلْبَ الدُّنيا يَخَافُ على جِيْفَتِهِ فَيَسْكُتُ عن قَوْلِ الحَقِّ، ويُوافِقُ أَهْلَ البَاطِلِ، والزَّاهِدُ بها لا يَخَافُ على شَيءٍ منها، فَيَقُولُ الحَقَّ، ويَوْفِقُ أَهْلَ البَاطِلِ، والزَّاهِدُ بها لا يَخَافُ على شَيءٍ منها، فَيَقُولُ الحَقَّ، ويَنْصُرُ اللهُ الحَقِّ بأَهْلِ الحَقِّ، ومتى أَغَضى الأُمَّةُ على الباطلِ وتَركُوهُ على حالِه، فقد ويَنْصُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: «إِذَا رأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُؤدِّدً عِمِنْهُمْ» ".

وبِرُوايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ السَّلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ وِيرَوايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ السَّلِا قَالَ تَومُ الْحَقَّ فِيهَا لِلضَّعِيفِ حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَع» ﴿ ' ، وهل يُؤْخَذُ إِلَّا إذا قَالَ قَومٌ الْحَقَّ فِيهَا لِلضَّعِيفِ حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَع » ( ' ) ، وهل يُؤْخَذُ إِلَّا إذا قَالَ قَومٌ الْحَقَّ

<sup>(</sup>۱) رواه عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ: ابن ماجه في «السنن»: كتاب الزهد (٣٧)، باب الزهد في الدنيا (۱) رقم ٤١٠١، والحاكم في «المستدرك»: كتاب الرقاق (٤٤) رقم ٧٨٧، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، والطبراني في «الكبير» رقم ٩٧٢، وقال الإمام النووي في «الأربعين»: حديث حسن، رواه ابن ماجه، وغيره بأسانيد حسنه.

<sup>(</sup>٢) أغضى: غَضَوْتُ على الشَّيءِ وعلى القَذى وأَغْضيْتُ: سَكَتُّ. «لسان العرب» مادة: (عضا).

<sup>(</sup>٣) رواه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: الإمام أحمد في «المسند» رقم ٢٥٢١، والبزار في «المسند» رقم ٢٣٧٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) رواه عن أبي سعيد ﷺ: ابن ماجه في «السنن»: كتاب الصَّدقات (١٥)، باب لصاحب الحقِّ سلطان (١٧) رقم ٢٤٢٦، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» رقم ٧٥٨: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو يعلى [في «المسند» رقم ١٠٩١] ورواته رواة الصحيح.

ورواه عن ابن مسعود على الطبراني في «الكبير» رقم ٣٣١٧، و «الأوسط» رقم ٤٩٤٥، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/٠٠: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله ثقات.

وروي كذلك عن السَّيدة عائشة، وخولة بنت قيس، ومعاوية، وجابر، وأبو سفيان بن الحارث

وانْتَصَروا له؟ هذه سُنَّةُ الله في عِبَادِهِ.

حَكِيمٌ ضَاءَ قَلْبُهُ بِقَابِسَةِ نُورِ النَّبُوَّةِ يَفْعَلُ ما لا يَفْعَلُهُ العَسْكَرُ الجَرَّارُ: ﴿ وَمَن لَرَ يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن فُرٍ ﴾ [النور:٤٠]، وكلمةٌ تَفْتِقُ رَتْقَاً، وتُحْيي حَقَّاً، وتَرْفَعُ جُدْراناً، وتُشَيِّدُ بُنْياناً، والأَمْرُ كذلك، الجَهْلُ ظُلمَةٌ، والعِلْمُ نُورٌ، وإلى الله تصيرُ الأمورُ.

اجَمَعُوا - أي إخواني - قُلُوبَكُم على مَحَبَّةِ بَعْضِكُم، على أُولياءِ أُموْرِكُم، اصْبِرُوا على أُمرائِكُم، لا تَخْرُجُوا على سُلْطَانِكُم، قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (١٠.

وبِرِوايَةِ عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ فَهَا قَالَ: ﴿ دَعَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَبَايَعْنَاهُ، فقالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَةِ (١٢/ب) فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، فَقَالَ: إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ ﴾ ".

هذه أَوَامِرُ نَبِيِّكُمُ الصَّادِقِ الأَمِينِ، حَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، فيها لكم هُدى وبركةٌ، وأَمْنٌ وأَمَانٌ، تَمَسَّكُوا بها ولَنْ تَضِلُّوا أَبَداً.

<sup>(</sup>١) رواه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الفتن (٩٦) بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا (٢) رقم ٧٠٥، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (٣٣) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (١٣) رقم ١٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شهد بدراً وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة، وآخى رسول الله على بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد المشاهد كلها بعد بدر، وشهد فتح مصر، ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين. «الإصابة في تمييز الصحابة» رقم ٤٤٩، ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب الفتن (٩٦) بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُّورًا تُنْكِرُونَهَا (٢) رقم ٧٠٥، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب طاعة الأمراء...(٨) رقم ١٧٠٩.

عامِلُوا أَهْلَكُم ونِسَائَكُم وأُولادَكُم ومَوالِيكُم بالرِّفْقِ واللِّينِ، ولا تُغْلِظوا عليهم إلَّا فيما يَؤُولُ إلى دِينِ الله، احْفَظُوا لهم نِظَامَ مُرُوآتِهم ()؛ فإنَّ المُروءَة مِنَ الإِيهانِ، سِيْرُوا بِأَهْلِكُم في حُكْمِ مَعِيْشَتِكُمُ السِّيْرَةَ الوُسْطَى، لا ضِيْقُ مُضْجِرٌ، ولا وُسْعٌ مُبطِرٌ، قِفُوا بِأَهْلِكُم في حُكْمِ مَعِيْشَتِكُمُ السِّيْرَةَ الوُسْطَى، الْ ضِيْقُ مُضْجِرٌ، ولا وُسْعٌ مُبطِرٌ، قِفُوا بِينَ الحالَينِ، نحنُ مِن الأُمَّةِ الوُسْطَى ()، اجْمَعُوا أَمْرَكُم في معاشِكُم عن أَنْ تَبسُطُوا الأَيادِي فَتَنْكُفَّ بِالضِّيقِ، اجْعَلُوا على مِقْيَاسِكُم وِطَاءَكُم ( وغِطَاءَكُم، اخْشَوْشِنُوا؛ فَإِنَّ الأَيادِي فَتَنْكُفَّ بِالضِّيقِ، اجْعَلُوا على مِقْيَاسِكُم وطَاءَكُم ( وغِطَاءَكُم، اخْشَوْشِنُوا؛ فَإِنَّ النَّعَمَ لا تَدُومُ، خُذُوا عن الشَّرَهِ وحُبِّ الثَّوبِ والمَائِدَةِ جَانِبًا، اسْتَغْنُوا عنِ الكُلِّ النَّعَمَ لا تَدَومُ، خُذُوا عن الشَّرَهِ وحُبِّ الثَّوبِ والمَائِدَةِ جَانِبًا، اسْتَغْنُوا عنِ الكُلِّ النَّعَمَ لا تَدَومُ، خُذُوا عن الشَّرَهِ وحُبِّ الدَّيْنِيَّ، اطْبَعُوا فيهم لَوازِمَ المُروءَةِ، قَيِّدُوا بلكُلِّ اللهُمُ إِلَّا إِلَى مَخْضٍ شَرِيْفٍ.

يُروَى عن عَلِيِّ الْكَرَارِ أَمِيْرِ الـمُؤْمِنِينَ الْعَلِيُّالْمَ شِعرٌ:

يُقَاسُ المَرْءُ بِالمَرْءِ إِذَا مَا هُـوَ مَاشَاهُ

وَلِلشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ مَقَايِيسٌ وَأَشْبَاهُ

والمرءُ بِقَرِيْنِهِ يُعْرَفُ شَأْنُ تَمْكِينِهِ، فَقَارِنُوا المُهَذَّبِينَ أَهْلَ القُلوبِ الطَّاهِرَةِ، وَالأَخْلاقِ الشَّرِيْفَةِ، لا تَنْظُروا لِفَقْرِهِم وذُلِّهم ومَسْكَنَتِهِم بِنَظَرِ الاحْتِقَارِ؛ فَكُم لله مِنْ سَيْفٍ مُغْمَدٍ في قِرابِ رَثِّ خَلِقٍ.

إِنِّي أُسَرُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ إِذَا نَزَلَتْ بِأَصْحَابِي، وأَفْرَحُ لهم بها، وأَسْأَلُ اللهَ تَعالَى لهمُ الصَّبْرَ عليها: الجُوعُ، والعُرْيُ، والذَّلَّةُ، والمَسْكَنَةُ، وهذِهِ شِعَارُ الفُقَراءِ.

ولكن كَيْفَ هي لو عَرَفْتُم؟ جوعٌ في شِبَعٍ، وعُرْيٌ في اكْتِسَاءٍ، وذِلَّةٌ في عِزَّةٍ، ومَسْكَنَةٌ في مَكِنَةٍ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: مروءتهم.

<sup>(</sup>Y) في «الكليات»: الأمة الوسط.

<sup>(</sup>٣) الْوِطَاءُ: الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ؛ أَيْ: اللَّيِّنُ. «طلبة الطلبة» مادة: (وطء).

<sup>(</sup>٤) مَكِنَةٌ: قوة وشدة. «المصباح المنير» مادة: (مكن).

جائِعٌ، وضِيْفَانُهُ شِبَاعٌ! عَارٍ، وقُصَّادُهُ كُسَاةٌ! ذَلِيْلٌ، وأَتْبَاعُهُ أَعِزَّاءٌ! مِسْكِينٌ، ومُوالُوهُ مَكِينُون!

كذلكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ الفَارُوقُ الجَلِيلُ وأَمْثَالُهُ ﴿ عَلَيُّ الْمُرْتَضَى السَّلِيلُ اللهِ عَلَيُّ المُرْتَضَى السَّلِيلُ جَاعَ بَعْدَ أَنْ كَنَسَ بَيْتَ الْمَالِ فِي الله، مِسْكِينٌ لله في مِحْرَابِهِ، وهو أَسَدُ الله يومَ الحِرَاب، ذَلِيْلٌ لِأَمْرِ الله، وهو اللَّيْثُ الغَالِبُ.

شَرَفُ الأَكَاسِرَةِ في إِخلاصِ الزَّاهِدِينَ، مَكِنَةُ القَياصِرَةِ في مَسْكَنَةِ الخَاشِعِينَ، وإذا (١/١٣) كانت ذِلَّةُ قَلْبٍ للرَّبِّ المُعِزِّ، وتَجَرُّدُ وُجودٍ للمُوجِدِ الحَقِّ، وإِجَاعَةُ كَبِدٍ للمُشبِعِ الكَرِيمِ، ومَسْكَنةُ حَالٍ للقَدِيرِ النَّصِيرِ الذي يَحْكُمُ ما يَشاءُ ويَفْعَلُ ما يُرِيدُ، فلم شبع الكَرِيمِ، ومَسْكَنةُ حَالٍ للقَدِيرِ النَّصِيرِ الذي يَحْكُمُ ما يَشاءُ ويَفْعَلُ ما يُرِيدُ، في إلَّا طِرازُ حالٍ فيه أُنْمُوذَجٌ عن شَأَنِ النَّبِيِّنَ والمُرْسَلِينَ عليهم صَلَواتُ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّبْرُ عليها مِنْحَةٌ مِنْ مِنَحِ الله تَعالَتْ أَسْمَاؤُهُ وجَلَّ ثَنَاؤُهُ.

قَالَ بَعْضُهُم: عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ (أُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَزْهَدُ من أُويْسِ القَرَنِيِّ (أَ عليه رِضُوانُ الله ورَحْمَتُهُ؛ لأَنَّ عُمَرَ جَاءَتْهُ فَهَرَبَ منها وتَرَكَها، وأُويْسَ لم تَأْتِه، ولكِنَّهُ زَهِدَ فَل طَلَبَها.

اللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ عِلْمًا بِكَ، وإِيهاناً بها جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ، وتَوَكُّلاً عَليكَ، وانتصاراً لك.

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص ﷺ (۲۱- ۱۰۱)هـ: الخليفة الصالح، والملك العادل، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام، وولي الخلافة بعهدٍ من سليمان سنة ۹۹هـ، فبويع في مسجد دمشق، ولم تطل مدته، قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة، فتوفي به، وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. انظر: «الأعلام» للزركلي ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني، من بني قرن بن ردمان بن ناجية ابن مراد (٣٧)هـ: هو القدوة الزاهد، سيد التابعين في زمانه أحد النساك العباد المقدمين، أصله من اليمن، يسكن القفار والرمال، وأدرك حياة النبي على ولم يره، وفد على سيدنا عمر بن الخطاب شهه ثم سكن الكوفة، وشهد وقعة صفين مع علي شهه، ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٦/ ١٦١، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٩/ ٤-٠٠، و«الأعلام» للزركلي ٢/ ٣٢.

أي سادَةُ، الطُّرُقُ إلى الله تعالى عَدَّ أَنْفَاسِ الخَلَائِقِ، وإِنِّي لم أَرَ أَقْرَبَ وأَوْضَحَ، وأَيْسَرَ وأَصْلَحَ، وأَرْجَى مِنْ طَرِيقِ الذُّلِّ والانْكِسَارِ والخُضُوع والافْتِقَارِ.

إذا أرادَ العَبْدَ لِأَمْرٍ هَيَّأَهُ لَهُ، وهَيَّأَهُ لِلأَمْرِ الذي أَرَادهُ له، ومَا وَصَلَ المُقَرَّبونَ إلى مَحَلِّ الكَشْفِ والمُشَاهَدَةِ إلَّا بِتَرْكِ الاخْتِيارِ، وكَثْرَةِ التَّواضُعِ والانكِسارِ، وطَاعَةِ المَلِكِ الجَبَّارِ.

ولُقْمَةُ الحَرام: تَحْجُبُ الدَّعوَةَ أَنْ تُسْتَجابَ.

والفُتُوَّةُ كُلُّ الفُتُوَّةِ: الصَّفْحُ عن عَثَرَاتِ الإِخْوَانِ، وأَنْ لا يَرَى الرَّجُلَ له فَضْلاً على غَيْرِهِ.

والتَّصَوُّفُ: تَهْذِيبُ أَخْلاقٍ، وشَرَفُ طِباعٍ، وعُلُو هِمَّةٍ، فَمَنْ حَسُنَتْ أَخْلاقُهُ، وشَرُفَ طِباعُه، وعَلَتْ هِـمَّتُهُ، فهو الصُّوفِيُّ وإلا فلا.

والإِخْوانُ: أَغْصَانٌ تَضُمُّهم شَجَرَةٌ، وهي المُرْشِدُ، ومَنْ شَذَّ عنهم فقدِ انْقَطَعَ.

إذا اجتمعْتُم على الطَّعامِ تناصَفُوا، وتَواسَوا فيما بَيْنَكُم، ولا يَقْصِدُ أَحَدُكُم أَنْ يَغْلِبَ الآخَر؛ فإنَّ العَالِبَ في ذلك مَغْلُوبٌ، وإنَّ المُؤْثِرَ ممدُوحٌ مُثابٌ مَحْبُوبٌ، وإنَّ المُؤْثِرَ ممدُوحٌ مُثابٌ مَحْبُوبٌ، وإنَّ الأَكْلَ دَلِيلٌ على شَرَفِ الهِمَّةِ وعَكْسِهِ، وأَخُو الشَّرَهِ لا يَكُونُ شَرِيفَ الهِمَّةِ، وإنَّما يَكُونُ حَرِيْصاً نَهِماً، فَعَلَيْهِ أَنْ لا يُظْهِرَ عَيْبَه في كُلِّ ما يَظْهَرُ منه للنَّاسِ، وأَنْ يُطَهِّرَ عَيْبَه في كُلِّ ما يَظْهَرُ منه للنَّاسِ، وأَنْ يُطَهِّرَ عَلْيه مِنْ كُلِّ عَيْبِ له لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا اللهُ، مَنْ لم يَكُنْ له دَاعِيَةٌ مِنْ نَفْسِهِ لم تَنْفَعْهُ دَاعِيَةٌ مِنْ نَفْسِهِ لم تَنْفَعْهُ دَاعِيَةٌ عَيْرِهِ: «اعْبُدِ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (١٠).

للتَّصَوُّفِ خِصَالٌ مَحْمُودَةٌ أَوُّهُا: تَجْرِيدُ التَّوجِيدُ، ثُمَّ الإيثارُ، ثُمَّ إيثارُ الإِيْثَارِ، ثُمَّ اللَّعْرَةِ، ثُمَّ السَّمَاع، ثُمَّ تَرْكُ الاخْتِيارِ، ثُمَّ سُرْعَةُ الوَجْدِ، (١٣/ب) ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ رواه عن سيدنا عمر ﷺ: البخاري في «الصحيح»: كتاب الإيمان (۲)، باب سؤال جبريلُ النّبيّ ﷺ... (٣٦) رقم ٥٠، ومسلم في «الصحيح»: كتاب الإيمان (۱)، باب بيان الإيمان والإحسان ... (۱) رقم ٨.

الكَشْفُ عن الخواطِرِ، ثُمَّ كَثْرَةُ الصَّمْتِ إِلَّا فيها يَؤُولُ إِلَى الله، ثُمَّ تَرْكُ رُؤيا الاَكْتِساب، ثُمَّ تَحْرِيمُ ادَّخارِ ما يَكْتَسِبْهُ.

وعَلامَةُ الفَقِيرِ الصَّادِقِ في جَمِيع الحَرَكاتِ:

- التَّقَلُّلُ مِنَ المباحاتِ.
- والصَّمَمُ عن كَثِيرِ مِنَ المَسْمُوعاتِ.
- وأَنْ لا يَطْلُبَ المَعْدُومَ حتَّى يَبْذُلَ المَجْهُودَ والمَوجُودَ.
- وانْقِطَاعُ الحِيْلَةِ حتَّى لا يَرَى في أَحْوالِهِ وشِدَّتِهِ ورَخَائِهِ وتَقَلَّبِهِ غَيْرَ خَالِقِهِ ومُكَوِّنِهِ.

وإنَّ الفَقِيرَ متى نَظَرَ إلى ما يُلْبَسُ الْتَبَسَ عليه أَمْرُهُ، ومتى ما رَأَى الخَلْقَ دُونِهِ ظَهَرَتْ عُيوبُهُ.

الفَقِيرُ ابنُ وَقْتِهِ، يَرَى كُلَّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِهِ أَعَزَّ مِنَ الكِبْرِيتِ الأَحْمَر، يُوْدِعُ لِكُلِّ سَاعَةٍ ما يَصْلُحُ لها، ولا يُضَيِّعُ شيئاً، وعَلَيْهِ أَنْ يَخِزُنَ لِسَانَهُ عَن نُطْقِهِ، ولا يُطْلِقَهُ في عَير حَقِّهِ، فإذا نَطَق يِنْطِقُ بِعِلْم، وإذا صَمَت يَصْمُتُ بِحِلْم، ولا يَعجَلُ بالجَوابِ، فلا يَعْجَلُ بالجَوابِ، ولا يَهْجُم على الخِطابِ وإذا رَأَى مَنْ هو أَعْلَمُ منه أَنْصَتَ لاَسْتِاعِ الفائِدةِ، يَحْذَرُ مِنَ الخَطَأِ، ويَتَحَذَّرُ اللهِ عَلْمُ، ولا يُناظِرُ فيها لا يَفْهَمُ. الخَطَأِ، ويَتَحَذَّرُ الْ مِن الغَلَطِ والزَّلِ، ولا يَتَكَلَّمُ فيها لا يَعْلَمُ، ولا يُناظِرُ فيها لا يَفْهَمُ. وأَوَّلُ ما يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَأْمُر نَفْسَهُ بالمَعْرُوفِ، فَإِنِ اثْتَمَرَتْ يَأْمُرُ النَّاسَ، ويَنْهَى وأَقُولُ الله تعالى: ﴿ أَنَا أَمُرُونَ النَّاسَ، وإلَّا فَيَصِيرُ هدفاً لِسِهَامِ قُولِ الله تعالى: ﴿ أَنَا أَمُرُونَ النَّاسَ، وإلَّا فَيَصِيرُ هدفاً لِسِهَامِ قُولِ الله تعالى: ﴿ أَنَا أَمُرُونَ النَّاسَ، وإلَّا فَيَصِيرُ هدفاً لِسِهَامِ قُولِ الله تعالى: ﴿ أَنَا أَمُرُونَ النَّاسَ، وإلَّا مَوْتَا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لا يَغْمَلُونَ اللهُ مَا يَشْعُرُهُ إلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إذا طَابَتْ أَنْفُسُكُم للحِكْمَةِ، فَارْفَعُوا بها خَواطِرَكُم إلى حِكْمَةِ نَبِيِّكُم ﷺ، وإلى كَلامِ رَبِّكُم جَلَّ وعَلا، فَإِنْ طَابَتْ خَواطِرُكُم بِحِكْمَةِ النَّبِيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام، وتَنَوَّرَتْ

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: ويحترز.

بِكَلامِ الله، فَهِيَ على هُدَى، وإِنْ لم تَطِبْ بالحِكْمَةِ النَّبُوِيَّةِ وتُشَرَّفْ بِنُورِ القُرآنِ، فَهِي ضَجِيْعَةُ الشَّيطَانِ! فَتُوبُوا، واستَغْفِرُوا، وأَقْلِعُوا بالإِنَابَةِ إلى رَبِّكُم، فَرُبَّ عِلْم ثَمَرَتُهُ جَهْلٌ بَحْتُ، جَهْلٌ، ورُبَّ جَهْلٍ ثَمَرَتُهُ عِلْمٌ، كُلُّ عِلْمٍ أَنْتَجَ دَعْوى التَّفَوُّقِ به فَثَمَرَتُهُ جَهْلٌ بَحْتُ، اللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ: أَعْلَمَ مِنْ أَخِيكَ بِنَحْوِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِصَبْرِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِفِقْهِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِعَمَلِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِفَلْسَفَتِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِطَرِيْقِ حِكْمَتِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِخِلافِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَقِيْقَتِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِلُغَتِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَقِيْقَتِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِلُغَتِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِخُلْقِهِ؛ (١٤/٠) أَعْلَمَ منه بِتَفْسِيْرِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِذُوْقِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِتَفْسِيْرِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَالِهِ؛ أَعْلَمَ منه بِحَدِيْثِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَالِهِ؛ أَعَلَمَ منه بِسَعْرِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَالِهِ؛ أَعَلَمَ منه بِشِعْرِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَالِهِ؛ أَعَلَمَ منه بِشِعْرِكَ، وهُو أَعْلَمُ منك بِحَالِهِ؛

الفُنُونُ النَّوعِيَّةُ في العِصَابَةِ الإِنْسَانِيَّةِ لا تَتَنَاهَى، والفُنُونُ العِلْمِيَّةُ مَتَناهِيَةٌ بالنِّسْبَةِ للمُدَوَّنِ، فَمَتَى قَابَلْتَ المُدَوَّنَ بِالنَّوعِيِّ رَأَيتَ أَنَّكَ لو بَلَغْتَ الغَايَةَ في كُلِّ مُدَوَّنٍ، أَنتَ قَاصِرٌ فيها لا يُحْصَى مِنَ النَّوعِيِّ، هذا بنوع (الإنسانِ، قالَ فيه رَبُّكَ مُدَوَّنٍ، أَنتَ قَاصِرٌ فيها لا يُحْصَى مِنَ النَّوعِيِّ، هذا بنوع (الإنسانِ، قالَ فيه رَبُّكَ مُنْ أَنْ يَعْلَمُ ﴾[العلق:٥].

جَاءَ فِي الْخَبَرِ عن سَيِّدِ الْبَشَرِ ﷺ: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» ''. تَوَسَعْ إذا حَقَّقْتَ، وحَقِّقْ إذا دَقَقْتَ، ولا تَكُنْ فِي سَيْرِكَ إلى رَبِّكَ كِحِارِ الرَّحى غَايَتُهُ مُبْتَدَاهُ! اقْطَعْ عَقَبَاتِ الوُجُودِ بِعِلْمِكَ، بِفَهْمِكَ، بِعَقْلِكَ، بِنَظَرِكَ، باسْتِدْ لالِكَ. سَفَّهَ قَوْمٌ طَرِيقَ الاعْتِبارِ لِغَلَبَةِ الطَّبْعِ، فانْحَجَبُوا بِظُلُهاتِ الهَوَى وكَثَافَةِ الضَّلالِ، سَفَّهَ قَوْمٌ طَرِيقَ الاعْتِبارِ لِغَلَبَةِ الطَّبْعِ، فانْحَجَبُوا بِظُلُهاتِ الهَوَى وكَثَافَةِ الضَّلالِ،

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: نوع.

<sup>(</sup>٢) رواه عن زيد بن ثابت على «المسند» رقم ٢١٩٢٣، وابن ماجه في «السنن»: المقدمة، باب من بلغ علماً (١٨) رقم ٢٣٠، والترمذي في «الجامع» قريباً منه: كتاب العلم عن رسول الله على (٤٢)، باب جاء في الحث على تبليغ السماع (٧) رقم ٢٦٥٦، وقال: في الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس في الله على عسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن "

وسَفَّهُوا أَهْلَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ جَهلاً منهم، أولئك همُ السُّفَهَاءُ ولكنْ لا يَشعرونَ. بَادِرْ - أَي أَخِي - إلى ما لا بُدَّ لكَ منه، وتَرَفَّعْ إلى فَضْلٍ تُذْكَرُ به في مَحافِلِ قَومِكَ، ويُشْنَى عليكَ بِهِ في الملأِ الأَعْلَى عِندَ رَبِّكَ؛ لِتَصِيْرَ حَمِيدَ السِّيْرَةِ في المَلأَيْنِ، مَمْدُوحَ الخِصَالِ في العَالَمِينَ.

الرَّجُلُ مَنْ تَظْهَرُ آثَارُهُ بَعْدَهُ، اجْهَدْ أَنْ تُبْقِيَ الأَثَرَ بَعْدَ العَينِ، واجْعَلْهُ طَيِّباً مَرْضِيًا، الحَقُّ مُكَوَّرٌ تَحْتَ الضَّلُوعِ، تُوقِنُ به أَنْفُسُ الحاسِدِينَ، وتَعْتَرِفُ به قُلُوبُ الحَاحِدِينَ، وتَعْتَرِفُ به قُلُوبُ الحَاحِدِينَ، وحَسْبُكَ أَنْ تُقِرَّ لِحَقِّكَ أَنْفُسُ حُسَّادِكَ ولو انْعَقَدَتْ عنِ النَّطْقِ به السَّتُهُم، وأَنْ تَعْتَرِفَ به لكَ قُلُوبُ جاحِدِيْكَ ولو صَرَفَهُم عنِ التَّفَوُّهِ به جُحُودُهُم، هذا شَرَفُ الحَقِّ فَلْيَفْتَخِرِ المُحِقُّ، ولْيَبْهَجْ أَهْلُ الحَقِّ.

رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ لَيْلَةَ عِيْدِ الفِطْرِ وقَدْ مَلاَّ نُورُهُ عَوالِمَ الله تَعالَى كُلَّها، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ »، الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ »، فَقَالَ عَلَيْكِ السَّلامُ »، فَقَالَ عَلِيْهِ: «وعَلَيْكَ السَّلامُ »، فَقُلتُ: يا حَبِيْبِي، عَلِّمْنِي أَشْرَفَ العُلُوم، فَقَالَ: «هُوَ الوُقُوفُ عِنْدَ الحَقِّ: ﴿وَاتَّ قُوا فَقُلتُ: يَا حَبِيْبِي، عَلِّمْنِي أَشْرَفَ العُلُوم، فَقَالَ: «هُوَ الوُقُوفُ عِنْدَ الحَقِّ: ﴿وَاتَّ قُوا اللهُ وَيُعِلِمُ اللهُ أَلَا اللهُ الل

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبارِكْ على عَبْدِكَ ونَبِيِّكَ ورَسُولِكَ، سَيِّدِ أَهْلِ الحَقِّ، النَّاصِرِ الحَقِّ، النَّاصِرِ الحَقِّ، أَدْرَمِ عَبْيدِكَ، وأَشْرَفِ عِبادِكَ، وعلى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْعِينَ. اللَّهُمَّ أَرْشِدْنا بِهِ لِلحَقِّ، واجْعَلْنا بِبَرَكَتِهِ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِ الحَقِّ: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا مِن اللَّهُمَّ أَرْشِدْنا بِهِ لِلحَقِّ، واجْعَلْنا بِبَرَكَتِهِ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِ الحَقِّ: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا مِن اللَّهُمَّ أَرْشِدْنا بِهِ لِلحَقِّ، واجْعَلْنا بِبَرَكَتِهِ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِ الحَقِّ: ﴿رَبَّنَا عَالِينَا مِن اللَّهُمُ اللَّهُ مَالَى مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾[الكهف:١٠].

يا أَهْلَ دَوائِرِ الْحَقِّ فِي حَضَرَاتِ الْحَقِّ، قُولُوا الْحَقَّ أَيْنَ كُنْتُم، وحَيْثُ وُجِدتُم، امْحَقُوا الْبَاطِلَ بِحَقِّكُم، افْتَحُوا مُقَلَ الآدَمِيِّينَ بِمِيلِ الْحَقِّ؛ لِيَنْبَهِهُوا أَنْ مِنْ سِنَةِ عَفَلاتِهِم بِكُم، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَاۤ إِلَى ٱللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣].

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: ليَتَنَبُّهُوا.

والنَّبيُّ عَلَيْ اللهُ يَقُولُ: «لَئِنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم»(١).

يا فَقِيْهُ، لا تَصِرْ مَغْلُوباً لِفِقْهِكَ، فَيَغْلِبَ عِلْمُكَ عَقَلَكَ، فَتَعْلُوَ وتَطِيْشَ وتُحَرِّفَ، اِجْعَلْكَ وفِقْهَكَ وكُلَّ ما بَلَغَهُ عِلْمُكَ للحَقِّ، صِرْ مُنْصِفاً؛ لِتَنْفَعَ النَّاسَ وتَنْفَعَ نَفْسَكَ، طَهِّرْ قَلْبَكَ بِذِكْرِ رَبِّكَ، امْلَأْهُ بالخوفِ منه تعالى لِيَصْلُحَ؛ إِنَّ القَلْبَ إِذَا صَلَحَ: صَارَ مَهْبِطَ الظَّلَم والشَّياطِينِ؛ وإذا مَهْبِطَ الظَّلَم والشَّياطِينِ؛ وإذا صَلَحَ أَخْبَرَكَ عن ما في أَمَامِكَ ووَرَائِكَ، ونَبَّهَكَ عن أُمورٍ لم تَكُنْ لِتَعْلَمَهَا بِشَيءٍ صَلَحَ أَخْبَرَكَ عن ما في أَمَامِكَ وورَائِكَ، ونَبَّهَكَ عن أُمورٍ لم تَكُنْ لِتَعْلَمَهَا بِشَيءٍ مُلْكَ وأَنْهُ؛ وإذا فَسَدَ حَدَّثَكَ بِأَباطِيْلَ يَغِيْبُ معها الرُّشْدُ، ويَنْتَفِي السَّعْدُ، فيا طوبي لِمَنْ أَصْلَحَ الله قَلْبَهُ.

أَشْرِكِ الخَلْقَ كُلَّهُم في مَنْفَعَتِكَ؛ فَإِنَّ أَحَبَّ الخَلْقِ إلى الله أَنْفَعُهُم للخَلْقِ، وصِرْ مَادَّةَ نَفْع، فَكُلُّ مَنْ لم يَنْفَعْ في الآخِرَةِ!.

صَحِّحِ اليَقِينَ بِإِشَارَاتِ الصَّالِحِيْنَ، وزَكِّ نَفْسَكَ بِفِقْهِكَ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ على ثَلاثَةِ فُرْب:

- نَفْسٌ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ؛ وهي نَفْسُ الجاهِلِينَ والعاصِينَ.
- ونَفْسٌ لَوَّامَةٌ؛ وهي نَفْسُ المُؤْمِنِ، تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ، وتَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ.
- ونَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ؛ وهي نَفْسُ المُوقِنِينَ العارِفِينَ المُنْقَطِعِينَ إليه؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، قَطَعَهُ إليه بِكُلِّيَتِهِ(٢).

قُلْ لِأَرْبَابِ الغَفْلَةِ: مَجَالِسُنَا مَجالِسُ الأَحْزَانِ والمآتِم؛ لأَنَّ الفَقِيرَ لا يَزالُ مُتَأَسِّفًا على ما فَاتَهُ مِنَ الفَضَائِلَ، يَرْجُو الحَقَّ ويَخَافُهُ، فَإِنْ سَمِعَ شَيِئاً يُشِيْرُ إلى

<sup>(</sup>۱) رواه عن سهل بن سعدٍ هُ البخاري في «الصحيح»: كتاب فضائل أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْ (٦٢)، باب مناقب علي...(٩) رقم ٣٧٠١، ومسلم في «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب من فضائل علي...(٤) رقم ٢٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) (قَطَعَهُ إليه بِكُلِّيتِهِ) في «الكليات» وفي «الأصل»: (قَطَعَهُ اللهُ بِكُلِّيتِهِ).

المُفاصَلةِ خَافَ، وإِنْ سَمِعَ شَيْئاً يُشِيرُ إلى المُواصَلةِ رَجَا، وإِنْ دُعِيَ أَجَابَ، وإِنْ سَمِعَ رَدَّاً بَكَى وَهَابَ، قَإِنْ سَمِعَ رَدَّاً بَكَى وَهَابَ، تَسِيْرُ به الفِطنَةُ في هذه المَجَالِسِ لاقْتِنَاصِ شَوَارِدِ الحِكْمَةِ، حَتَّى يَصِيرَ مِنْ أَهْلِهَا؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءَ أُومَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَاللهُ وَاللهِ وَ ٢٦٩].

أَفِيْضُوا نَفْعَكُم على الخَلْقِ كُلِّهِم؛ فَإِنَّ المُؤْمِنَ كُلَّهُ بَرَكَةٌ ورَحْمَةٌ ونَفْعٌ أَيْنَا كَانَ، تَعَاوَنُوا على مَصَالِحِ دِيْنِكُم ودُنْيَاكُم، يَدُ الله مَعَ الجَهَاعَةِ (()، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللهُ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّقُوسِ، قالَ اللهُ اللهُ وَالنَّقُونِ النَّفُوسِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢]، شَرَفُ الأُمَّةِ بالتَّعَاوُنِ على مَصْلَحَةِ الدُّنْيَا والدِّيْن.

التَّجْرِبَةُ السَّارِيَةُ بِحُكْمِ الوَضْعِ الأَصْلِيِّ فِي النَّوعِ الآدَمِيِّ تَقُولُ: هَلَكَ المُتَفَرِّقُونَ! اعْرِفُوا حَقَّ العَصَائِبِ الزَّكِيَّةِ فِي الأُمَّةِ، حَطَّهُمُ الزَّمَانُ أَوْ رَفَعَهُم، أَضْعَفَهُم أَوْ أَقْوَاهُم.

لِذَوِي البُيُوتَاتِ فِي قُلُوبِ العَامَّةِ سَلاسِلُ تَهُزُّهَا بِحَالَ مَا يَصِلُ إليها، لا تَهْدِمُوا شُرُفَاتِ بُيُوتِ مَجْدِكُم بِخِسَّةِ الطِّبَاعِ، وسُوءِ الحَالِ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ بَانٍ لِلْمَجْدِ رَتَّبَ عَلَيكُم حُقُوقاً أَعَزُّها حِفْظُ مَجْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، لا تَقْصُرْ هِمَمُكُم عِن أَنْ يَتَصَدَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُم فَيَبْنِيَ مَجْداً ثَانِياً فَوقَ المَجْدِ الأَوَّلِ، هذا سَيِّدُ أَهْلِ المَجْدِ، وأَمْجَدُهُم وَاحِدٍ مِنْكُم فَيبْنِيَ مَجْداً ثَانِياً فَوقَ المَجْدِ الأَوَّلِ، هذا سَيِّدُ أَهْلِ المَجْدِ، وأَمْجَدُهُم وأَعْظَمُهُم عِنْدَ الله والنَّاسِ، مَولانَا ووَسِيْلَتُنَا إلى رَبِّنا، وسَيِّدُنا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الهُدى وأَعْظَمُهُم بَنَى لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتَ مَجْدِ إللهِيِّ - دِينِيٍّ ودُنْيُويٍّ - جَمَعَ بَينَ شَرَفِي المَادَّةِ والمُعْنَى، ووَفَقَ بَينَ عَرْمَي الآخِرَةِ والأَوْلَى، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُوهُ فِي حِفْظِ مَجْدِ والمَعْنَى، ووَفَقَ بَينَ عَرْمَي الآخِرَةِ والأَوْلَى، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُوهُ فِي حِفْظِ مَجْدِ هذا الدِّينِ المَتِينِ، والكِتَابِ المُبِينِ، ابْذُلُوا لِإِعْلاءِ كَلِمَةِ مَجْدِهِ الرَّبَانِيِّ المُحَمَّدِيِّ هذا الدِّينِ المَتِينِ، والكِتَابِ المُبِينِ، ابْذُلُوا لِإِعْلاءِ كَلِمَةِ مَجْدِهِ الرَّبَانِيِّ المُحَمَّدِيِّ المُحَوِّ المُعْنَى بَعْدِهِ الرَّبَانِيِّ المُحَمَّدِيِّ المُحَمَّدِيِّ

<sup>(</sup>۱) روى التِّرمذيُّ في «الجامع» عن ابن عبَّاسٍ ﷺ: كتاب الفتن (٣٤)، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٧) رقم ٢١٦٦، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةِ»، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وكذلك روي عن سيدنا عمر ابن الخطاب وابن عمر وخبَّاب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الأَشْجَعِيِّ ﷺ.

الأَمْوَالَ والأَنْفُسَ، قِفُوا عِنْدَ حَدِّهِ، لا تَنْحَطُّوا عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَةِ السَّعِيْدَةِ؛ فَإِنَّ الانْحِطَاطَ عنه أَمْ وَاللَّهُ تُعالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَقُ يَصِيبَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٢٣].

إذا رَأَيْتُمُ المُنْتَصِرَ لِنَبِيِّهِ فَانْصُرُوهُ، وأَعِزُّوا كَلِمَتَهُ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّفْعِ لكم في دِيْنِكُم ودُنْيَاكُم مَا يَقْصُرُ عنه وَصْفُ الوَاصِفِ، ويَكِلُّ عنه لِسَانُ المُعَبِّرِ.

ما أَحَطَّ هِمَّةَ مَنْ عَارَضَ رَجُلاً يَسْعَى لِإِصْلَاحِ شَأَنِ الدِّيْنِ مُنْتَصِراً للنَّبِيِّ الأَمِينِ [عَلَيْهَ أَنْ فَقَهَ لَا عَقْلَ لَهُ، قَامَتْ هذه الحُجَّةُ على كُلِّ آدَمِيٍّ، ووَجَبَ عليه الانْتِصَارُ لِكَلِمَةِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ؛ إِذْ لَوْ فَقِهَ: [عَلِمَ أَنَّهُ] (اللهُ هُوَ الَّذِي شَادَ مَنَارَ العَدْلِ، وأَوْضَحَ المَمَحَجَّةَ، وأَقَامَ الحُجَّة، وأَوْقَعَ الطُّمَأْنِيْنَةَ في القُلُوبِ، وكَفَّ شَرْعُهُ الكَرِيمُ (١٥/ب) المَحَجَّة، وأقامَ الحُجَّة، وأوقَعَ الطُّمَأْنِيْنَة في القُلُوبِ، وكَفَّ شَرْعُهُ الكَرِيمُ (١٥/ب) أَيْدِيَ النَّاسِ عنِ النَّاسِ، ومَهَّدَ بُنْيانَ الأَمْنِ والإيهانِ، وقَاتَلَ للله على كَلِمَةِ الله؛ لِيُذِيعَ مَرَّ عَدْلِ الله في مُلْكِ الله، ولْيُفْرِغَ حُكْمَ أَمَانِ الله في خَلْقِ الله، وهُو الَّذِي سَاوَى بِشَرْعِهِ بِينَ الأَمِيْرَ والمَمْمُورِ، والقَوِيِّ والضَّعِيفِ، والغَنِيِّ والفَقِيرِ، والصَّغِيرِ والكَبِير، والشَّعِيفِ، والغَقِير، والصَّغِيرِ والكَبِير، والشَّرِيْفِ والمَشْرُوفِ، وكُلُّهُم عِنْدَهُ في الله سَواءٌ.

وهُو الَّذي هَدَمَ قُواعِدَ البَغْيِ، ومَحَقَ أَسَاسَ الْجَوْرِ، وبَدَّدَ أَرْكَانَ الظُّلْمِ، وبَسَطَ بِسَاطَ الرَّاحَةِ والبَرَكَةِ، وصَانَ الْحقَّ وحَمَى أَهْلَهُ، وأَقْعَدَ النَّاسَ على صَعِيْدٍ واحِدٍ، وأَرْتَعَهُم في بُحْبُوحَةِ الأَمَانِ مِنْ طَوَارِقِ وَعْثَاءِ النُّفُوسِ البَاغِيَةِ، والطِّباعِ المُتَسَلِّطَةِ وأَرْتَعَهُم في بُحْبُو حَةِ الأَمَانِ مِنْ طَوَارِقِ وَعْثَاءِ النُّفُوسِ البَاغِيةِ، والطِّباعِ المُتَسَلِّطَةِ العادِيةِ، ودَلَّ على الله، وأَرْشَدَ إلى الله، وهَذَّبَ الأَخلاق، وذَكَرَ بالله، ورَبَطَ القُلُوبَ بِحَبْلِ الله، وعَقَدَهَا على مَحَبَّةِ الله، وفَتَكَ وأَحْسَنَ، وقطَعَ وَوَصَلَ، وكُلُّ فِعَالِهِ لله، إعْزَازَا لِدِينِ الله، وإنْقَاذاً لَخَلْقِ الله مِنْ وَهْدَةِ العُيوبِ القَاطِعَةِ عنِ الله، فَهُو أَمِينُ الله عِلْ خَلْقِ الله في بِلادِ الله إلى أَنْ يُحْشَرَ الْخَلْقُ إلى الله، والأَمْرُ يَوْمَئِذِ لله، فَمَنْ أَرَادَ الله بُه عَلَى الله عَلَى وَلَا الطَّرِيقِ الأَمْنِ، فَهَجَرَ المُكَابَرَةَ والعِنادَ، وتَمَسَّكَ خَيراً فقَهَهُ في الدِّينِ، ودَلَّهُ على هذا الطَّرِيقِ الأَمِينِ، فَهَجَرَ المُكَابَرَةَ والعِنادَ، وتَمَسَّكَ خَيراً فقَهَهُ في الدِّينِ، ودَلَّهُ على هذا الطَّرِيقِ الأَمْنِ، فَهَجَرَ المُكَابَرَةَ والعِنادَ، وتَمَسَّكَ

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة في «الكليات».

بِحَبْلِ الهُدَى والسَّدادِ، وأَخَذَ كَلِمَةَ الحَقِّ باباً، فَدَخَلَ بها منها إلى حَضْرَةِ أَمَانِ الله، مُؤْمِناً بالله، وبكتابِ الله، وبِكُلِّ ما جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله، إلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ.

أَيُّ شَرِيعَةٍ للأنبياءِ عَليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ وهُمْ إِخْوَانُهُ جَاءَتْ بِمِثْلِ شَرِيعَتِهِ؟ وأَيُّ طَرِيْقَةٍ للْمُرْسَلِينَ وَهُمْ عِيَالُهُ وفَّتْ بِمِثْلِ طَرِيقَتِهِ؟ امتازَهُمُ اللهُ على النَّاسِ فَأَعَزَّهُم اللهُ على النَّاسِ فَأَعَزَهُم اللهُ على النَّاسِ فَأَعَزَهُم اللهُ على النَّبُوَّةِ والرِّسَالَةِ بِالحِكْمَةِ بِالحَكْمَةِ وَالرِّسَالَةِ، وامتازَهُ اللهُ على جَمِيْعِهِم فَأَيَّدَهُ اللهُ معَ النَّبُوَّةِ والرِّسَالَةِ بِالحِكْمَةِ والنَّيَانِ، وعُلُّو الهِمَّةِ، وشِدَّةِ العَزْمِ، قيل له: ﴿ فَأُصِّيرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ ﴾ [الاحقاف: ٣] عِلْما أَزَلِيًا بِأَنَّ حُكْم قَابِلِيَّةِ ذَاتِهِ يَقُوْمُ بِصَبْرِهِم كُلِّهِم، فالعارِفُ مَنْ كانَ عاقِلاً، والعاقِلُ عَلْما أَزَلِيًّا بِأَنَّ حُكْم قَابِلِيَّةِ ذَاتِهِ يَقُوْمُ بِصَبْرِهِم كُلِّهِم، فالعارِفُ مَنْ كانَ عاقِلاً، والعاقِلُ مَنْ كانَ حَكِيم مَنْ كانَ مُسْلِماً وإلَّا فالعارِفُ إذا لم يَكُنْ عَاقِلاً فَهُو مُنَا كَانَ مُسْلِماً فَهُو مُخَلِّمُ والحَكِيمُ إذا لم يَكُنْ مُسْلِماً فَهُو مُخَلِّمُ، والحَكِيمُ إذا لم يَكُنْ مُسْلِماً فَهُو وَالْحَكِيمُ إِذَا لم يَكُنْ مُسْلِماً فَهُو وَاهِمٌ، الإِسْلامُ رُوحُ الحِكْمَةِ: ﴿ إِنَّ الدِينَ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرِقُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ المُ الهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلِهُ اللهُ اللهُ المُلامُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُ اللهُ المُلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعُلِمُ اللهُ اللهُ الله

أَتَى الْإِسْلامُ بِالْبُرهَانِ القَاطِعِ، ١/١١) والحُكْمِ الصَّادِعِ، فَعَقَدَ العُقُولَ على الحَقِّ بِاللَّحَقِّ، وأَوْقَفَهَا أَنْ تَجْمَعَ شَأْنَهَا على ما لا حَقِيْقَةَ لَهُ مِنْ قَولِ وعَمَلٍ يُحِيْطُهُ العَقْلُ، ولَكِنْ هَاتِ العَقْلَ الكَامِلَ وأَحِطْ به الإِسْلامَ، وخُذْهُ على مُفَكِّرَتِكَ، وتَدَبَّرُهُ بَعْدُ بِعَينِ فَقْهِكَ وبَصِيْرَتِكَ تَجْدُهُ نُوْرًا فِي قَلْبِكَ، وحَالاً فِي عَزْمِكَ، وبَرَكَةً فِي سِرِّكَ، وطُمَأْنِيْنَةً فِي فَقْهِكَ وبَصِيْرَتِكَ تَجْدُهُ نُورًا فِي قَلْبِكَ، وحَالاً فِي عَزْمِكَ، وبَرَكَةً فِي سِرِّكَ، وطَمَأْنِيْنَةً فِي خَاطِرِكَ، وقُونَّةً فِي عَزِيْمَتِكَ، ورياضَةً فِي طَبْعِكَ، وعِصْمَةً فِي أَمْرِكَ، وبَيَاناً فِي لِسَانِكَ، وشَرَفاً فِي صِفَاتِكَ، وعِزَّا فِي طَوْرِكَ، ومَجْداً فِي سُلُوكِكَ، وزِيادَةً فِي نَخْوَتِكَ، وحِصْنَا فِي مَعِيْشَتِكَ، ورُكْناً فِي هِمَّتِكَ، وأَماناً فِي آخِرَتِكَ، وربْحاً فِي دُنْيَاكَ.

وإذا لم يَفْقَهْ عَقْلُكَ مِنَ الإِسلامِ - بعدَ أَنْ يُعْمِلَ الإِحاطَة به - هذِهِ الأَسْرَارَ الباهِرَةَ، فَاتَّهِم عَقْلَكَ؛ فَإِنَّهُ ما أَحَاطَ به ولا فَهِمَ فِقْهَهُ، ولا وَصَلَ إلى سِرِّهِ.

قامَتْ لِرَبِّي به الحُجَّةُ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَخَذَتْ به قَابِليَّاتُ الطِّباعِ حُظُوظَهَا في دَائِرَةٍ لا تُعَدُّ، والحِكْمَةُ لا تَنْحَرِفُ عنِ الصَّوابِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] صَفَتْ مَنَاهِلُهُ، وطابَتْ مَشَارِبُهُ.

عَجَبًا للجَاهِلِ يَكْتَسِي بِكِسْوَةِ العُيَّاقِ(١)، فَيَرَى الآخَرَ مُكْتَسِياً بِكِسْوَةِ التُّجَارِ فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنِهِ، وذَاكَ يَرَى الآخَرَ مُكْتَسِياً بِكِسْوَةِ الجُنْدِ فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنِهِ، وذَاكَ يَرَى الآخَرَ مُكْتَسِياً بِكِسْوَةِ الجُنْدِ فَيَسْقُطُ مِنْ عَيْنِهِ، وهَلُمَّ جَرَّاً.

يا مَنْ عَقَلَ عَقْلَهُ بِعِقَالِ الكَسَاوِي المُجَرَّدَةِ، خُذِ الحِكْمَةَ أَيْنَ وَجَدْتَها، ولا تَنْظُرْ إلى مَصْدَرِهَا، انْظَمِسْ عَنِ المَصْدَرِ وخُذْها، ومِنْ أَيِّ مَحَلِّ صَدَرَتْ فَلْتَصْدُرْ، هي القَصْدُ، وفَيهَا المَطْلُوبُ، ولا تُتْبِعِ الحَبْلَ الدَّلْوَ، أَوْقِفِ الأُمُورَ عِنْدَ حُدَودِهَا، نَقَّ نظَرَكَ حَتَّى يَرَى الحِكَمَ، ويَنْصَرفَ عَنْ مَصَادِرِهَا ومَوَارِدِهَا.

كُنْ عَالِماً بِهَا لَكَ وما عَلَيكَ، وأَرْجِعْ نَظَرَكَ إِليكَ، تَفَكَّرْ بِعَوالِم الله تَعالَى: عَالَمِ المَاءِ، في كُلِّ جَرْعَةٍ منه مِنَ العَوالِمِ العَجَائِبِ!، عَالَمِ الهَوَاءِ، في كُلِّ شَمَّةٍ منه مِنَ العَوالِمِ العَجَائِبِ!، عَالَمِ الهَوَاءِ، في كُلِّ شَمَّةٍ منه مِنَ العَوالِمِ العَوَالِمِ الغَرَائِبِ!.

نَشَرَ الباري المُنعِمُ أَسْرَارَ رُبُوبِيَّتِهِ الباهِرَةِ وعَظَمَتِهِ القاهِرَةِ، وعَجَائِبَ سَلْطَتَهِ القَادِرَةِ فِي كُلِّ شَيءٍ وقالَ لكَ: اعْتَبِرُ أَيُّهَا الإِنْسَانُ بِنَصِّ: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ الفَادرَةِ فِي كُلِّ شَيءٍ وقالَ لكَ: اعْتَبِرُ أَيُّهَا الإِنْسَانُ بِنَصِّ: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [المشر:٢]، فَإِنْ أَدْرَكْتَ حُكْمَ العِبْرَةِ فِي الفِكْرَةِ، ووَصَلْتَ إلى سِرِّهَا المَطْوِيِّ، وعالَهِهَا المَخْفِيِّ، ووَقَفْتَ عَنِ الغَفْلَةِ، وسِرْتَ مع الحَذَاقَةِ، (١٦/ب) وجَمَعَتَ عَلَيكَ حَالَكَ، المَخْفِيِّ، ووَقَفْتَ عَنِ الغَفْلَةِ، وسِرْتَ مع الحَذَاقَةِ، (١٦/ب) وجَمَعَتَ عَلَيكَ حَالَكَ، فَقُدْ فُزْتَ فَوْزَاً عَظِيماً: ﴿ وَاللَّهُ وَلِي ٱلْمُنْقِينَ ﴾ [الجائية: ١٩]، ﴿ اللَّهُ اللَّذِي نَزَلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتَوَلَى اللهُ به مَنْ يَشَاءُ، واللهُ ذُو الفَضْل العَظِيم.

وصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآله وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، والحَمْدُ لله في الأَوَّلِ والآخِرِ، والباطِنِ والظَّاهِرِ، له الحُكْمُ، وإليه تُرْجَعُونَ.

<sup>(</sup>١) العياق: رجل عَوْق لا خير عنده، والتَّعْويقُ تَرْبيث الناس عن الخير. «لسان العرب»: (عوق).

#### [(٥) الغوثية]<sup>(١)</sup>

# وقال رضي الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا وسَيِّدِ مُلُوكِ الحَضَرَاتِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ. أَمَّا مَعْدُ:

فَالغَوْثِيَّةُ: عَلَمٌ يُعْنَى به القُطْبُ الفَرْدُ سَيِّدُ الأَبْدَالِ فِي زَمَانِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ اللهُ باسْتِعْدَادِهِ وسِعَةِ عِلْمِهِ ونُورِ قَلْبِهِ وكَثْرَةِ عِرْفَانِهِ وعَقْلِهِ - عَلَيْهِم، جَاءَ فِي الخَبْرِ عِنِ النَّبِيِّ الأَطْهَرِ عَلَيْهِ، عَلَى قَلْبِ آذَمَ، وَلله فِي الخَلْقِ ثَلاَثْبِيِّ الأَطْهَرِ عَلَيْ قَلْبِ آدَمَ، وَلله فِي الخَلْقِ الْبَعْقُ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ الْمَرَاهِيم، وَلله فِي الخَلْقِ سَبْعَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ المَحْلُقِ المَخْلُقِ المَخْلُقِ المَخْلُقِ خَمْسَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرَائِيْلَ، وَلله فِي الخَلْقِ ثَلاَثَةٌ مُوسَى، وَلله فِي الحَلْقِ خَمْسَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرَائِيْلَ، وَلله فِي الخَلْقِ ثَلاثَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ، فَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثَةِ أَبْدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاثَةِ أَبْدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاثَةِ أَبْدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاثِيانَةُ مِنَ الشَّابِعَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيانَةُ مَنَ الخَمْسَةِ الْبَدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الشَّلاثِيانَةِ وَاحِدُ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ، فَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيةَ أَبْدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الخَدْمِينَ الْخَدْمِينَ الشَّابِعَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيانَةُ مِنَ الشَّرُونِينَ أَبْدَلَ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاثِيانَة وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيانَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيانَة وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاثِيانَة مِنَ الثَّلَاثِيانَة مِنَ الثَّلَاثِيانَة مِنَ الثَّلاثِيانَة وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَلْاثِيانَة وَيُؤَانِثُ وَيُؤَانِ مُنَ الْعَامَةِ وَيُعِمْ عُيْعِي وَيُمِيتُ، وَيُمْطِرُ وَيُنْبِثُ، وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْنَلَامُ وَالْمَاتَ مِنَ الثَّلَاثِيانَة مُنَ الْمُؤَالِ وَيُومِيثُ وَيُعْلُولُ وَيُنْبِثُ وَيُعْرِفُهُ الْبَلَاء اللْعَلَة عَلَى الْبَلَاء اللْمُؤَالِ وَيُومِيثُ وَيُعْمُ الْمُؤْلُ وَيُومِيثُ وَيُعْمِلُونُ وَيُومِيثُ وَالْمَاتُ مِنَ الْمَلَامُ وَيُؤْمِلُ وَيُؤْمِلُ وَيُومِي الْمُؤْمُ وَلُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِلَ وَيُعْمَالِ وَالْمَاتَ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْمُعَلِّ وَالْمَاتَ عَلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤُمُ الْمُؤَالِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤُمُ ا

=

<sup>(</sup>١) ذكره الإمام الرواس ﷺ في «بوراق الحقائق» صـ٥٥٥ - ٥٦١ مـ.

<sup>(</sup>۲) رواه عن عبد الله بن مسعود ﷺ: أبو نعيم في «الحلية» ۱/ ۹، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/ ٣٠٣، والديلمي في «الفردوس» رقم ٧٠٣. وعن أنس ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَنْ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَكُو الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَكُو اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ»، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٦٣: رواه الطَّبراني في الأوسط رقم ٢٠/ ٢٠: وإسنادهُ حسنٌ.

وقال محمد صبغة الله في «ذيل القول المسدد» ١/ ٨٥-٨٥: قال السيوطي في النكت: خبر الأبدال صحيح فضلاً عما دون ذلك، وإن شئت قلت متواتر، وقد أفردته بتأليف استوعبت فيه طرق الأحاديث الواردة في ذلك.

وهنا لم يَذْكُرِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّ أَحْداً منهم على قَلْبِهِ الشَّرِيفِ المبارَكِ؛ إِذْ لَمْ يَخْلُقِ اللهُ تَعَالَى فِي عَالَمَيِ الخَلْقِ وَالأَمْرِ أَعَزَّ وأَشْرَفَ وأَكْرَمَ وأَلْطَفَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَيْهِ، فَقُلُوبُ جَمِيعِ الأَنْبِياءِ والملائِكَةِ والأَوْلِياءِ بِالإِضَافَةِ إلى قَلْبِهِ الأَنْوَرِ الأَطْهَرِ كَإِضَافَةِ سَائِرِ الكَواكِب إلى إضَاءةِ الشَّمْس.

ولمَّا كانَتِ الطَّائِفَةُ المُنَوَّه بِذِكْرِهَا كَرِيْمَةٌ على الله، بها يُحْيِي ويُمِيتُ، ويُمْطِرُ ويُنْبِتُ، ويَدْفَعُ البَلاءَ، وأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً ومَقَاماً الوَاحِدُ المُخْتَارُ لِلْمَقَامِ التَّنَوُّلِيِّ فِي المَظْهَرِ الْإِنْسَانِيِّ على القَلبِ الإِسْرافِيْلِيِّ، جَعَلَ اللهُ به قِوَامَ الدُّنيا وأَهْلِها، وقِيْلَ لَهُ(١/١٧) لِذَلِكَ: الغُوثُ، وَرَدَ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: «ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ مِنَ الأَبْدَالِ الَّذِينَ بِهِمْ الغُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويا عَجَباً لَكَ أَيُّها المَحْجُوبُ بِنَفْسِكَ، المُنْقَطِعُ عَنِ القَافِلَةِ الواصِلَةِ، تَقُولُ: كَيْفَ يُمْكِنُ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ الغَوثِيَّةُ، وهي مَقَامُ التَّصَرُّ فِ والنَّهْي والأَمْرِ في الذَّرَّاتِ؟ وأَنْتَ تَرَى أَنَّ الشَّمْسَ سَرَتْ أَشِعَتُها وهِي في مُسْتَقَرِّها إلى الحَادِثَاتِ، وعَمَّتْ جَمِيعَ البارِزَاتِ، وقَامَتْ بإِغَاثَةِ النَّباتَاتِ والمَرْئِيَّاتِ، وامْتَدَّتْ سُجُفُ " أَذْيَالِ نَفْعِها على البارِزَاتِ، وقَامَتْ بإِغَاثَةِ النَّباتَاتِ والمَرْئِيَّاتِ، وامْتَدَّتْ سُجُفُ " أَذْيَالِ نَفْعِها على

\_

وقال الإمام السيوطي في «الحاوي للفتاوي» ٢/ ٢٩٢: فقد بلغني عن بعض من لا علم عنده إنكار ما اشتهر عن السادة الأولياء من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء وأوتاداً وأقطاباً، وقد وردت الأحاديث والآثار بإثبات ذلك فجمعتها في هذا الجزء لتستفاد ولا يعول على إنكار أهل العناد وسميته: «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» والله الموفق؛ فأقولُ: ورد في ذلك مرفوعاً وموقوفاً من حديث عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وأنس، وحذيفة بن اليانِ، وعبدة بن الصاف، وأبن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعُود، وعوف بن مالك، ومعاذ بن جبل، وواثِلة بن الأسقع، وأبي سعيد الخُدريّ، وأبي هريرة، وأبي الدَّرداء، وأم سلمة من مرسل الحسن، وعطاء، وبكر بن خنيس، ومِنَ الآثارِ عن التَّابعينَ ومَنْ بَعدَهُم ما لا يُحصَى.

<sup>(</sup>١) رواه عَن معاذ بن جبل صلى الديلمي في «مسند الفردوس» رقم ٢٤٥٧، ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير» رقم ٣٤١٨.

<sup>(</sup>٢) السجف: الستر.

الكُلِّياتِ فِي الأَرضِ والجُزْئِيَّاتِ، ولها في العَالَمِ السَّماوِيِّ مَحْضَرٌ لا يُسْتَغْنَى عنه ولا بُدَّ منه، وأَنْتَ تَقُولُ بذلك، وتَعْلَمُ أَنَّ الذي وَهَبَهَا هَذِهِ القُدْرَةَ وأَمَدَّها بهذه القُوَّةِ، إِنَّما هو اللهُ الذي لا إله إِلَّا هو الخَالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ العَزِيزُ الجَبَّارُ، وإِنَّها لَكُوكَبُ!! الآدَمِيُّ عِنْدَ الله أَكْرَمُ منها وأَفْضَلُ وأَعَزُّ، وله سُبْحَانَهُ التَّصَرُّفُ المُطْلَقُ والقُدْرَةُ الشَّامِلةُ وأَنَّهُ لَقَادِرٌ على اسْتِيدَاعِ ما قَامَ بذلك الكوكَبِ في حَجَرٍ أَسْوَدَ مُلْقَى في فَلاةٍ. الشَّامِلةُ وأَنَّهُ لَقَادِرٌ على اسْتِيدَاعِ ما قَامَ بذلك الكوكَبِ في حَجَرٍ أَسْوَدَ مُلْقَى في فَلاةٍ.

وإذا كانَ كَذَلِكَ، والأَمْرُ والله كذلك، فَالْقُطْبُ الغَوْثُ هو المُسْتَودَعُ لِلْأَسْرَارِ الإِلَهِيَّةِ فِي الكَبْكَبَةِ الآدَمِيَّةِ، يُغِيْثُ بِإِذْنِ الله حاضِرَاً كانَ أَوْ غَائِبًا، حَيَّاً كانَ أو مَيْتًا، نَعَمْ يَكُونُ ذلكَ بِإِغَاثَةِ الله، بِمَعُونَةِ الله، بِإِحْسَانِ الله، بِحَولِ الله، بِقُوَّةِ الله، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِالله.

أَتَزْعُمُ – أَيُّهَا المَرْدُودُ – أَنَّ عُقْدَةَ الوَصْلِ بِينَ الخَالِقِ والخَلْقِ مَغْلُوقَةٌ، أَمْ دَوْلَةُ إِمْدَادِهِ المُتَدَلِّيَةِ إِلَى خُلَّصِ عِبَادِهِ على حَياةٍ دُونَ مَوْتٍ مَوقُوتَةٌ، حَجَّرْتَ على كَرِيمٍ، وقَيَّدَتَ إِطْلاقَ عَظِيمٍ، يُدْعَى الوَلِيُّ فَيُجِيبُ اللهُ بِمَحْضِ الكَرَمِ وسَابِقَةِ الوَهْبِ مَنْ دَعَاهُ، ولا إِله إِلَّا اللهُ.

كيف يُنْكِرُ العاقِلُ خَوَاصَّ الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ والأَشْخَاصِ؟! وها هِيَ آثَارُها بَارِزَةَ العِيانِ، جَلِيَّةً لِأُولِي الإِذْعَانِ، جَعَلَ رَبُّكَ زَمْنَ الشِّتَاءِ مَاطِراً، وزَمَنَ الصَّيْفِ قَاشِعاً، وجَعَلَ مَكَانَ الكَعْبَةِ قِبْلَةً، ومَكَانَ العُزَّى مَهْجُوراً، وجَعَلَ السَّيِّدَ الأَعْظَمَ المُصْطَفَى فَجَعَلَ مَكَانَ الكَعْبَةِ قِبْلَةً، ومَكَانَ العُزَّى مَهْجُوراً، وجَعَلَ السَّيِّدَ الأَعْظَمَ المُصْطَفَى نَبِيًّا رَسُولاً مَحْبُوباً مُكْرُماً مُعَظَّماً؛ وجَعَلَ أَبَا جَهْلِ مَلْعُوناً مَطْرُوداً مُهاناً مَبْغُوضاً، وجَعَلَ مَاءَ فَمِ الصَّدَفَةِ دُرَّاً، ومَاءَ فَمِ ١٧١/ب الحَيَّةِ شُيَّا، وجَعَلَ جَوْهَرَ الذَّهَبِ عَزِيزاً، وجَعَلَ مَاءَ فَمِ الصَّدَفَةِ دُرَّاً، ومَاءَ فَمِ ١٧١/ب الحَيَّةِ شُيَّا، وفي مَادَّةِ النَّرِ إِثْلافاً، وفي رُوحِ وجَوْهَرَ التَّرَابِ مُهْمَلاً، وفي مَادَّةِ التَّرابِ نَفْعاً، وفي مَادَّةِ النَّارِ إِثْلافاً، وفي رُوحِ المَاءِ حَياةً، وفي خَلَبَةِ المُضِرَّةِ إِمَاتَةً، وصَبَّ في الهَواءِ نَشْأَةً سَيَّارَةً، وفي غَلَبَةِ الرِّيحِ عَذَابًا، وفي رَقِيْقِهِ رَحْمةً.

ومِنْ هَذِهِ الْأَسْرَارِ قَسَمَ لِلْغَوثِ فِي كُلِّ زَمَانٍ هَذِهِ الخُصُوصِيَّاتِ، وأَعْطَاهُ هَذِهِ المَزِيَّاتِ، وأَكْرَمَهُ وأَيَّدَهُ وأَقَامَهُ نَائِبًا عَنْ نَبِيِّهِ الكَرِيمِ، سَيِّدِنَا وسَيِّدِ سَادَاتِ الوُجُودِ المَزِيَّاتِ، وأَكْرَمَهُ وأَيَّدَهُ وأَقَامَهُ نَائِبًا عَنْ نَبِيِّهِ الكَرِيمِ، سَيِّدِنَا وسَيِّدِ سَادَاتِ الوُجُودِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ، فلا يَثْقُلَنَ عَلَيكَ – أَيُّها المُتَعَالِي بِطَوْرِكَ، المَحْجُوبُ بِغُرُورِكَ – أَنْ تَنْقَادَ

إِلِيهِ، فقد قَادَكَ اللهُ لِتَعْظِيمِ حَجَرٍ وأَمَرَكَ بِتَقْبِيْلِهِ واسْتِلامِهِ، وسَبَقَكَ لِذَلِكَ رُوحُ هَذِهِ اللهِ بُعَالَى، وعَمَلاً بِهِ، وتَحَقُّقَا بالخُضُوعِ اللهُ جُودَاتِ، سَيِّد السَّادَاتِ ﷺ، انْقِيَاداً لِأَمْرِ الله تَعَالَى، وعَمَلاً بِهِ، وتَحَقُّقَا بالخُضُوعِ تَحْتَ مَجَارِي الأَحْكَامِ الرَّبَانِيَّةِ، وتَسْلِيمًا لله تَعَالَى وتَقَدَّسَ بِكُلِّ مَا شَاءَ، ﴿ أَلَا لَهُ اللهُ لَكُونَ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وإِنِّي - ولله الحَمْدُ- صَاحِبُ هَذِهِ المَرْتَبَةِ، وَوَارِثُ نَوبَةِ هَذِهِ النِّيابَةِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَكُلُّ مَنْ تَصَدَّرَ في هذا المَقَام، فَهُو نَائِبٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

ولهذا المَقَامِ مَرَاتِبُ لا تُحَدُّ تَرَقَّى بها المُؤَيَّدُونَ إلى غَايَةِ الغَايَاتِ، ولا يَكُونُ ذَلِكَ لامْرَأَةٍ قَطُّ، ولا لِمَنْ لم يَنْسَلِخْ مِنْ كُلِّياتِهِ وجُزْئِيَّاتِهِ، وهَذِهِ الإِشَارَاتُ التي تَخْفِقُ، والحُجُبُ التي تُفْتَقُ وتُرْتَقُ، قُمْتُ بها في مَنْزِلَةِ حَمْل أَعْبَائِهَا أَجُوبُ بَرَّها وبَحْرَها.

فلا يَصْعُبُ عَليكَ أَيُّهَا المُسْتَبْعِدُ لذلِكَ حَسَداً أو جَهلاً؛ فَإِنَّ صَاحِبَ هذِهِ المَرْتَبَةِ أَعْجَزُ مِنكَ لولا أَنْ أَدْنَاهُ، أَفْقَرُ مِنْكَ لولا أَنْ أَدْنَاهُ، أَفْقَرُ مِنْكَ لولا أَنْ أَدْنَاهُ، أَفْقَرُ مِنْكَ لولا أَنْ أَغْنَاهُ، أَجْهَلُ مِنْكَ لولا أَنْ عَلَّمَهُ.

هذا مَقَامُ الْحَلِّ والعَقْدِ في القُرْبِ والبُعْدِ، مَنْزِلَةُ الصِّدِّيْقِينَ الْمُتَمَكِّنِينَ، يَقُومُ فيها بَعْضُهُم مِنْ طَرِيقِ الْمَرْتَبَةِ، وبَعْضُهُم مِنْ طَرِيقِ الْمَرْتَبَةِ، وبَعْضُهُم مِنْ طَرِيقِ الْمَرْتَبَةِ، وبَعْضُهُم مِنْ طَرِيقِ الْمَرْتَبَةِ، وبَعْضُهُم مِنْ طَرِيقِ الْإِضَافَةِ، وبَعْضُهُم - وهُمْ الْمُحَمَّدِيُّونَ الْجَامِعُونَ - يَجْمَعُونَ بَينَ هَذِهِ وهَذِهِ وهَذِهِ وهَذِهِ، ما شَاءَ اللهُ كان.

خُتِمَتْ بِي هَذِهِ الوِلاَيَةُ الجَامِعَةُ المُحَمَّدِيَّةُ، كَمَا خُتِمَتْ بِجَدِّي رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ المُصْطَفَى ﷺ النُّبُوَّةُ، فَعَوِّلْ عَلَيَّ – أَي أَخي – في طَرِيْقِكَ إِلَى رَبِّكَ، بِسَيْرِكَ مُحَمَّدِ المُصْطَفَى ﷺ النُّبُوّةُ، فَعَوِّلْ عَلَيَّ – أَي أَخي – في طَرِيْقِكَ إلى رَبِّكَ، بِسَيْرِكَ إلى حَضْرَةِ قُرْبِ نَبِيِّكَ، وانْتَشِقْ رَائِحَةَ (١/١٨) مِسْكِ الرَّسُولِ الإلهِيِّ الذي عَلَّمَكَ الكِتَابَ والحِكْمَةَ وزَكَّاكَ بِإِذْنِ الله تَعَالَى بِمُلازَمَةِ مَجْلِسِي، بِسُلُوكِ طَرِيْقِي؛ فَإِنِّي الكِتَابَ والحِكْمَةَ وزَكَّاكَ بِإِذْنِ الله تَعَالَى بِمُلازَمَةِ مَجْلِسِي، بِسُلُوكِ طَرِيْقِي؛ فَإِنِّي اللهَ تَعَالَى بِمُلازَمَةِ مَجْلِسِي، بِسُلُوكِ طَرِيْقِي؛ فَإِنِّي تَحَقَّقْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ تَخَلُّقاً وَتَمَكَّناً، وعَلَيَّ نَظَرُهُ، وفِيَّ سِرُّهُ، وأَنَا مَحَلُّ دَوْلَةِ مَلَدِهِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ. اليَومَ، وكُلُّ وَلِيِّ مُحَمَّدِيِّ إِذا مَاتَ يُؤْخَذُ سَيْفُ وِلاَيَتِهِ ويُعَلَّقُ فِي بَابِي إلى ما شَاءَ الله.

أَنَا شَيْخُ مَنْ لا شَيْخَ لَهُ، أَنَا شَيْخُ كُلِّ مُوَحِدٍ، وَلِي على كُلِّ مُسْلِمٍ بَيْعَةٌ عَامَةٌ مِنْ طَرِيقِ التَّجْدِيدِ فِي حَضْرَةِ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ، بِيَ اللهُ يُعْطِي ويَمْنَعُ، ويصِلُ ويَقْطَعُ، ويُصِلُ ويَقْطَعُ، ويُضِرُّ ويُذِلُّ، ويَفْعَلُ لِي فَوْقَ ما أُرِيْدُ بلا قَصْدٍ ولا اخْتِيَارٍ.

أَضْمَرَ اللهُ فِيَّ سِرَّاً إِلَهِيَّا مِنْ كَرَمِهِ، أُفْرِغَ إِلَيَّ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى ﷺ، أُحْيِي وَأُمِيْتُ به بإذْنِ الله تَعَالَى.

يا أَهْلَ البَوادِي والحَوَاضِرِ، يا رِجَالَ الدَّوائِرِ، يا مَعَاشِرَ أَكَابِرِ الحَظَائِرِ والأَصَاغِرِ، كُلُّكُم يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ أَقَامَنِي اليَومَ على مِنْبَرِ النِّيابَةِ عن رَسُولِهِ الأَعْظَمِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ورَزَقَنِي في مَنْزِلَتِي التَّحَكُّمَ المَحْضَ، وأَفْرَغَ عَلَيَّ مِنْ لَدُنْهُ نِعْمَةً سَابِغَةً، وَوَعَدَنِي بِمَحْضِ الفَضْلِ تَسَلْسُلَ بَرَكَةِ هَذِهِ وأَفْرَغَ عَلَيَّ مِنْ لَدُنْهُ نِعْمَةً سَابِغَةً، وَوَعَدَنِي بِمَحْضِ الفَضْلِ تَسَلْسُلَ بَرَكَةِ هَذِهِ النَّوْبَةِ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَخُلَفَائِي وَمُحِبِّيِ إلى يومِ القِيامَةِ، لا تَنْقَطِعُ هَذِهِ البَرَكَةُ بِإِذْنِ الله: (النَّوْبَةِ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَخُلَفَائِي وَمُحبِّيِ إلى يومِ القِيامَةِ، لا تَنْقَطِعُ هَذِهِ البَرَكَةُ بِإِذْنِ الله: (فَلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [النساء:٧٧]، ﴿حَسَّبُنَا اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [ال عمران: ١٧٣].

قَدْ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثِهِ المُتَحَدِّثُ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١]؛ أَنَّا مَظْهَرُ البُرهَانِ المُحَمَّدِيِّ فِي دَائِرَةِ السَّلْطَنَةِ المُصْطَفَوِيَّةِ تَحْتَ ثَوبِ العَلَمِ الرَّسُولِيِّ البُرهَانِ المَنْشُورِ إلى يَوم الدِّينِ.

فَخُذْ عنِّي أَيْ طَالِب الفَيضَ الرَّبَّانِيَّ، أَيْ مُغْتَرِف مَوْجَةَ الفَضْلِ النَّبَويِّ، وارْوِ عنِّي لِأَهْلِ الحَضْرَاتِ أَسْرَارَ عَرُوسِ الحَضْرَةِ الصَّمَدَانِيَّةِ؛ فَإِنِّي- ولله المِنَّةِ- تُرْجُمانُ حِكْمَةِ ذلكَ الجَنَابِ، مُفَسِّرُ آيَاتِ ذَلِكَ الكِتَابِ.

وإذا أَرَدْتَ الانْسِلاكَ بِرُكْبَانِ الحَبِيْبِ السَّائِرِينَ إِلَيهِ، فَاصْفَعْ نَخْوَةَ نَفْسِكَ بِنَعْلِكَ، وتَجَرَّدْ عن وَاهِمَةِ كَونِكَ وأَهْلِكَ، وصَغِيرِكَ وكَبِيْرِكَ، وقَلِيْلِكَ وكَثِيرِكَ، وإذا قَمَعْتَ وَاهِمَةِ كَونِكَ وأَهْلِكَ، وصَغِيرِكَ وكَبِيْرِكَ، وقَلِيْلِكَ وكَثِيرِكَ، وإذا قَمَعْتَ ثَائِرَةَ النَّفْسِ فَنَوِّرِ القَلْبَ بَعْدَهَا بِخَالِصِ الذِّكْرِ، واجْعَلْ لَكَ حَضْرَةً خَاصَّةً خَفِيَّةً عَنِ النَّاسِ مع رَبِّكَ لا يَطَلِعُ عليها أَحَدُّ غَيْرُهُ؛ إذْ مَنْ لَيْسَ له سِرُّ فَهُوَ مُصِرُّ.

وإذا كُنْتَ فِي حَلْقَةِ الذِّكْرِ مع إِخْوانِكَ وذَوي شَأْنِكَ فاشْتَغِلْ عَنِ الكُلِّ

بِذِكْرِكَ، (١٨/ب) واشْتَغِلْ عَنْ ذِكْرِكَ بِمَذْكُورِكَ، ولا تَنْظُرْ إلى اعْوِجَاجِ رَفِيْقِكَ واسْتِوَائِهِ ومُوافَقَتِهِ لك في اللَّفْظِ والحَرَكَةِ ومُخَالَفَتِهِ؛ فَإِنَّمَا هَذَا النِّظَامُ جُعِلَ لِأَهْلِ الْبِدَايَةِ لِيَتَخَلَّصُوا مِنْ شَتَاتِ الهِمَّةِ حَالَةَ الذِّكْرِ لِضَعْفِهِم وقِلَّةِ قُوَّةِ قُلُوبِم، والأَقْوِيَاءُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مُّوَافَقَة الضَّعَفَاءِ في مِثْل هَذِهِ الحَضَرَاتِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةَ شُرِعَ فِيها القِيَامُ والقُعُودُ والرُّكُوعُ والسُّجُودُ بِالمُوافَقَةِ لِإِسْتِكْمَالِ أَمْرِ الحُضُورِ الأَجْمَعِ، والسُّنَّةُ النَّبُويَّةُ لَم يُشْتَرَطْ بِها هذا لِأَثَها مِنْ مُعامَلَةِ النَّبِيِّ الخَاصَّةِ مع رَبِّه سُبْحَانَهُ، وَلِيَتَمَرَّنَ المُوْافَقَةِ والمُخَالَفَةِ؛ إِذِ المُتَمَكِّنُونَ عَلَيْهِمُ الله تعالى فَيصِحَّ تَمْكِينُهُم وحُضُورُهُم حَالَةَ المُوافَقَةِ والمُخَالَفَة؛ إِذِ المُتَمَكِّنُونَ عَلَيْهِمُ الله تعالى فَيصِحَّ تَمْكِينُهُم وحُضُورُهُم حَالَةَ المُوافَقَةِ والمُخَالَفَة؛ إِذِ المُتَمكِّنُونَ عَلَيْهِمُ الرَّحْةُ والرِّضُوانُ يَسْمَعُونَ مِنْ صَرِيْرِ البَابِ، ويَفْهَمُونَ مِنْ نَفْطَةٍ (الطَّيْرِ حُكْمَ الخَطَابِ، لا تَرْتَاضُ قُلُوبُهُم بِمُوافَقَةِ، ولا تَتَشَتَّتُ مِنْ دَاهِمَةِ مُخَالِفَةٍ، ولا تَحِنُّ لِمُجَرَّدِ النَّغْمَةِ الرَّقِيْقَةِ، ولا تَحِنُّ لِمُحَوَّدِ المَعْوِيَّةِ فِي كُلِّ تِلكَ المُحَاضِرَاتِ، النَّغْمَةِ الرَّقِيْقَةِ، والاَتَحِنَّ لِلهَ المَعانِي المَطُوبَةِ فِي النَّفْسِ تَرْجِعُ إِلَى النَّفْسِ، ولا تَوَاجَدُو البَعْمَةِ الرَّقِيْقَةِ، ولا تَحِنَّ لِمُحَاجِةُ فِي النَفْسِ تَرْجِعُ إِلَى النَّفْسِ، ولا تَواجَدُوا لِشَبِّةٍ فِي النَفْسِ تَرْجِعُ إِلَى النَّفْسِ، ولا تَوَاجَدُوا لِشَبَّةٍ فِي النَّفُسِ عَرْجِعُ إِلَى النَّفْسِ، ولا تَوَاجَدُو المَعْرَادِ، ولا أَرْفَصَهُم صَوْتُ عُودٍ، ولا رَقِعَ مُعَلِي اللهُمْ مَا طَائِرَةٌ بِكُلِّيَّةِهَا إِلَى الله فِي جَلْجَلَةِ أَسْرَارِهِ تِنِ لُ أَوْفَصَهُم صَوْتُ عُودٍ، ولا أَنْ عَنْهُ اللهَمْ مَلْ السَّلامَةِ، وأَعْفَى اللهُمْ مَالْوَي اللَّيْعَ اللَّهُمُ اللهَمْ مَا السَّلامَةِ، وأَعْفَى مَلْ السَّلامَةِ، وأَعْفِي مَاللهُمْ مَا الضَعْرِي والرَّدِ فِي الدُّنيا ويومَ القِيامَةِ، واكثَبْنَا فِي عِبَادِكَ الصَلْمِ السَّلامَةِ، وأَعَدْنَا عِن الدُّينِ والدَّيْورَ والمَنْ اللهُ عَرْفُ عَلَيْهِم ولا هُمْ يُخْزُنُونَ، والحَمْدُ اللهُ رَبِّ العَالَمِينَ. اللَّهُمُ اللهُ السَّلامَةِ وأَعْفِهُ عَلَى اللهُ السَلامَةِ وأَعْفَى اللهُ السَلامَةِ وأَعْفِقُ عَلْهُ السَلامَةِ عَلَى اللهُ السَلامَةِ وأَنْ اللهُ السَلامَةِ وأَنْ عَلْ اللهُ السَلامَةِ عَلَى اللهُ السَلامَةِ عَلَى اللهُ السَ

<sup>(</sup>١) قد تكون (نفطة) والله أعلم: صوت حركة جناحي الطير، أوقد يكون فيها تحريف وهي (نغمة) والله أعلم.

#### [(٦) مجلس حقائق الأشياء]

#### وقال رضي الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، لاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يا حَيُّ يا قَيُّومُ.

مَعَاشِرَ الإِخْوَانِ الكِرامِ، الأَشْيَاءُ تَنْتَهِي إِلَى أُصُولِ تُخَمِّرُها وتُطْبَعُ بِهَا، وتِلْكَ الأَصُولُ إِلَى أَصُولُ الْحَرَ، وتِلْكَ إِلَى مَعَادِنها، فإذا انْتَهَى كُلُّ شَيءٍ إلى خَمِيْرَتِهِ، وكُلُّ حَمِيْرَةٍ إِلَى مَعْدِنٍ إلى لُبُابِ عَيْنِيَّةِ وُجُودِهِ وَقَفَ بِطَبْعِهِ فَحَفَّتُهُ مِنْ وكُلُّ خَمِيْرَةٍ إلى مَعْدِنِ إلى لُبُابِ عَيْنِيَّة وُجُودِهِ وَقَفَ بِطَبْعِهِ فَحَفَّتُهُ مِنْ وكُلُّ خَمِيْرَةٍ إلى مَعْدِنِ إلى لُبُابِ عَيْنِيَّة وُجُودِهِ وَقَفَ بِطَبْعِهِ فَحَفَّتُهُ مِنْ كُلِّ خَمِيْرَةٍ إلى مَعْدِنِهِ، وكُلُّ مَعْدِنٍ إلى لُبُابِ عَيْنِيَّة وُجُودِهِ وَقَفَ بِطَبْعِهِ فَحَفَّتُهُ مِنْ كُلِّ جَهَاتِهِ سَلْطَنَةُ الحَالِقِ الصَّانِعِ القَدِيمِ، ١٩٥١/أ) فَرَجَعَ يَتَسَلْسَلُ مُتنَاهِياً، وتَنَاهَى كُلِّ جَهَاتِهِ سَلْطَنَةُ الحَالِقِ الصَّانِعِ القَدِيمِ، ١٩٥١/أ) فَرَجَعَ يَتَسَلْسَلُ مُتنَاهِياً، وتَنَاهَى يَتَنَاهُ لَي مَعْدِن إلى بِدَايَتِهِ قَائِلاً لِسَانُ حَالِهِ فِي كُلِّ نَهْضَةٍ وسَقْطَةٍ: هُو اللَّذِي صَوَرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم.

وهذا النَّسَقُ الجَلِيلُ تَشْهَدُ بِهِ طَبَائِعُ الأَشْياءِ، ويُدْرِكُ هذا السِّرَّ المُغْلَقَ الآدَمِيُّونَ أَهْلُ العَقْلِ الكَرِيمِ والقَلْبِ السَّلِيمِ، وإِلَّا فَالَّذِينَ لا عُقُولَ لَمُمْ ولا قُلُوبَ مِن عِصَابَةِ البَشَرِ فَهُم في عَمَى الجَهْلِ.

الإِنْسَانُ يَشْتَولُ على عالَمَينِ: عَالَمُ الهَيْكِلِ؛ وهو "الجِسْمُ المَحْسُوسُ المَشْهُود، وعَالَمُ السِّرِّ؛ وهو مُجْتَمِعٌ مِنَ العَقْلِ والرُّوحِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «ترياق المحبين» صـ ٢٤ - ٦٥ ــ، و «روضة الناظرين» صـ ١٤ - ١٥ ــ، و «عقود اللآل» لوحة ١٥ / ب - ١٧/ أ، و «الكليات الأحمدية» صـ ٧٤ - ٧٧ ــ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «الكليات»: (وعالم الجسم)، وفي «ترياق المحبين»، و «روضة الناظرين»، و «عقود اللآل»: (وهو الجسم) وهي ما أَثْبَتُّ.

فَعَالَمُ الهَيْكَلِ؛ سُفْلِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِهِ ما سَفَلَ مِنَ الفُروعِ اللَّازِمَةِ به القائِمَةِ مَعَهُ، وعَالَمُ السِّرِّ؛ عُلُويٌّ يَتَعَلَّقُ بها علا مِنَ الفُرُوعِ الصَّالِحَةِ المُشَاكِلَةِ لِحَالِهِ؛

فَالَجِسْمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّعَامُ والشَّرابُ وعَلائِقُهُما وما يُنظِّمُ حَالَهُ مِنْ لِبَاسٍ وظِلالٍ ومَنامِ وشَهْوَةٍ ورَاحَةٍ، وفي كُلِّ حَالً مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالِ أَحْوَالُ تَدَلُّ على سفلِهِ.

وَّالعَقْلُ والرُّوحُ يَتَعَلَّقُ بِهَا المَعْرِفَةُ والعِلْمُ والتَّرَقِّي إلى الحَضَرَاتِ المُقَدَّسَةِ والوُصُولُ إلى حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ، وفي كُلِّهَا أَسْرَارُ تَدُلُّ على العَقْلِ والرُّوحِ. وَالوُصُولُ إلى حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ، وفي كُلِّهَا أَسْرَارُ تَدُلُّ على العَقْلِ والرُّوحِ. أَلا إِنَّ فُرُوعَ نُورِ العَقْل لا تَجْتَمِعُ إلى أَصْلِهَا الَّذِي هُوَ العَقْلُ إِلَّا:

- بِمَشْهُو دَاتٍ يَغْتَرِفُ مَعْنَاهَا البَصَرُ إلى سَاحَةِ العَقْلِ، فَيَدْفَعُهَا إلى بُحْبُوحَةِ الفِكْرَةِ، ويَأْخُذُ منها ما يُطَابِقُ عَاقِلَةَ العَقْل مِنْ نَتِيْجَةٍ.
- أو بِمَسْمُوعَاتٍ يَغْتَرِفُهَا السَّمْعُ فَيُلْقِيْهَا فِي حَضِيْرَةِ الْخَيَالِ، ويُقَابِلُهَا بِمِرْآةِ الفِكْرَةِ، ويَتَسَلَّقُ إلى ما تَخَيَّلَ لها مِنَ الْخِيَالِ، فَيسْقُطُ عليه عَيْن الفَهْمِ فَيرَاهُ بها ويَأْخُذُ منه النَّتِيْجَةَ.

وأمَّا فُرُوعُ نُورِ الرُّوحِ فَهِي غَنِيَّةُ عنِ الاسْتِعَانَةِ بِالشُّهُودِ لِتَرَفُّعِهَا عَنْ ذَلِكَ، ولَكِنَّهَا تُطْمَسُ بِحِجَابِ الوُجُودِ، فَإِذَا رَفَعَ السَّالِكُ عَنْهَا الحِجَابَ بِالرِّيَاضَةِ تَلَقَّى نُورَهَا الإِلَهِيِّ المُنْكَشِّفِ القَلْبُ فَأَبْصَرَ بِهِ، وتَفَرَّسَ بِانْصِبَابِ القَلْبِ مِنْ تَلَقَّى نُورَهَا الإِلَهِيِّ المُنْكَشِّفِ القَلْبُ فَأَبْصَرَ بِهِ، وتَفَرَّسَ بِانْصِبَابِ القَلْبِ مِنْ مَنْ كَوْرَ الرُّوحِ المُطْلَقَةِ مِنْ قَيْدِ حِجَابِ الوُجُودِ، فَنَظَرَ حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤمِنِ؛ فإنّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله »نن.

<sup>(</sup>١) في الأصل و«الكليات»: (المستقلة)، وفي «ترياق المحبين»، و«روضة الناظرين»، و«عقود اللآل»: (المتسلقة) وهي ما أُثْبَتُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه عن أبي سعيد الخدري ﷺ: البخاري في «التاريخ الكبير» رقم ١٥٢٩، والترمذي في «الجامع» أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ(١٦) رقم ٣١٢٧، ورواه عن أبي أمامة ﷺ: الطبراني في «الكبير» رقم ٧٤٩٧ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني وإسناده حسن.

وهذا الشَّأَنُ يَتَرَقَّى إلى مَنَابِرِ الصِّدِّيْقِينَ، ويَكْشِفُ شِرَاعَ المُلْكِ والمَلَكُوتِ (١) ويَوْفَعُ بُرْدَةَ قَعْرِ البَهَمُوتِ، ويفلتُ عقدَ أَدْوَارِ الأَرْضِينَ، لَكِنْ إِذَا غُلِبَ الهَيْكُلُ ويَرْفَعُ بُرْدَةَ قَعْرِ البَهَمُوتِ، ويفلتُ عقدَ أَدْوَارِ الأَرْضِينَ، لَكِنْ إِذَا غُلِبَ الهَيْكُلُ المَجْسُم إِنِيُّ بِالرِّياضَةِ الصَّالِحَةِ الشَّرْعِيَّةِ ومُزِّقَ حِجَابُهُ، (١٩٥/ب) وفُتِحَ مِنَ المِغْلاقِ الصَّارِفِ للرُّوحِ عَنْ مَقَامِهَا أَرْصَادُهُ وأَبُوابُهُ، وهُنَالِكَ يُحْسَبُ فِي أَعْدَادِ المُقَرَّبِيْنَ، إِنَسْبَةِ اضْمِحْلالِ الحِجَابِ المَذْكُورِ وإطلاقِ ذلكَ النُّورِ، وأمَّا إذا طُمِسَ (١) ذَلِكَ النُّورُ بِحِجَابِ الوُجُودِ، وسُلِبَتْ فِكْرَةُ العَقْلِ بِظَاهِرِ ذلكَ الْهَيْكُلِ المَشْهُودِ، فَهُنَالِكَ يُعْسَبُ صَاحِبُ ذَلكَ الشَّأْنِ مِنَ المَبْعُودِيْنَ، ويَنْحَطُّ عن مَنْزِلَةِ القُرْبِ بِنِسْبَةِ غِلْظَةِ حِجَابِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى أَسْفَل سَافِلِينَ.

أَنْكَرَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الغَيِّ والبُطْلَانِ طَيَرَانَ الرُّوحِ إِلَى العَوالِمِ المُقَدَّسَةِ والمُعَالِمِ العَوالِمِ المُقَدَّسَةِ والمَعَالِمِ العَلِيَّةِ؛ وذَلكَ لِغِلْظَةِ حِجَابِهِم، لو أَدْرَكُوا انْعِكَاسَ تِلكَ العَوالِمِ للرُّوحِ حينَ يَنْصَرِفُ عنها حِجَابُ الوُجُودِ بِالنَّومِ، وتَدَبَّرُوا نِظامَ الرُّؤْيَا لَقَنِعُوا بِأَنْمُوذَجِهَا.

نَعَمْ لِلْخَاطِرِ هَدْسٌ " يَنْقَلِبُ شَكْلُهُ إَلَى طَارِقَةِ الدِّمَاغِ مِنْ طَرِيقِ الفِكْرَةِ فَيُقِيْمُ الْ مِثَالاً، فَتِلكَ الرُّؤيا الكاذِبَةُ تَحْدُثُ مِنْ غَلَبَةِ خَيَالٍ، أَوْ مِنْ تَعَبِ جِسْمٍ، أَوْ مِنْ إِخْدَةُ مِنْ غَلَبَةِ خَيَالٍ، أَوْ مِنْ تَعَبِ جِسْمٍ، أَوْ مِنْ إِخْدَةِ الطَّلْبِ، فَهَذِهِ إِغْلَاقِ أَبْخِرَةِ الطَّعَامِ، أَوْ مِنِ احْتِلَالِ طَارِقِ سُرُورٍ أَوْ خَوْفٍ سَاحَةَ القَلْبِ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ يَتَوَلَّدُ منها الهَدْسُ الخَاطِرِيُّ.

وقَدْ يَكُونُ مِنْ جَازِم نِيَّةٍ، وهَذِهِ النُّكْتَةُ ١٠ فيها فارِقَةٌ؛

<sup>(</sup>١) الملك: ما ظهر من حسِّ الكائنات، أي: عالم الشَّهادة، وهو عالم الظَّاهر.

الملكوت: ما بطن فيها من أسرار المعاني، أي: عالم الغيب، وهو عالم الباطن. انظر: «معراج التشوف» لابن عجيبة صـ ٢٠٠، و «النفحات الهدائية» لمحمد نوري الأريحاوي صـ ١١٥..

<sup>(</sup>٢) في «الترياق»، «روضة الناظرين»، و «عقود اللآل»: أطمس.

<sup>(</sup>٣) في «الروضة»، و« عقود اللآل»: الهجس.

<sup>(</sup>٤) النُّكتة: هي مسألةٌ لطيفةٌ أُخْرِجَت بدقة نظرٍ وإمعانٍ، من نكت رمحه بأرضٍ إذا أثَّر فيها، وسميت المسألة الدَّقيقة نكتةً؛ لتأثير الخواطر في استنباطها. «التعريفات» للجرجاني: (باب النون).

- فَإِنْ كَانَت ْنِيَّةٌ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الكَيْفِيَّةِ لا رَسْمَ لها في لَوحِ الخَاطِرِ، تَوَطَّدَتْ بِالذِّكْرِ والعَمَلِ الدَّبُرُورِ بِالوُقُوفِ في بَابِ الله، والاسْتِفَاضَةِ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقَ، أو نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ تَوَجَّهَتُ لِكَشْفِ حَقِيْقَتِهَا الغَيْرِ المَعْلُومَةِ وِجْهَةُ الهِمَّةِ بالاسْتِخَارَةِ؟ فالرُّؤْيَا اسْتِدْلال.
- وإنْ كَانَتِ النَّيَّةُ قَائِمَةً عن جَازِم ولم تُوَطَّدْ بِذِكْرٍ أَو عَمَلٍ مَبْرُورٍ واسْتِفَاضَةٍ صَالِحَةٍ، فَالرُّوْيَا هُنا رُؤْيا خَبْطٍ نَتَجَ مِنْ الجَزْمِ وقَامَ مَعَ الهدسِ، فَانْقَلَبَ لِطَارِقَةِ الدِّمَاغِ وأَقَامَ لها مِثَالُهُ؛ وهي كَاذِبَةٌ.
- وإِنْ خَلَتِ الرُّؤْيا عن كُلِّ هذا مع السَّلامَةِ مِنْ مُنازَعَاتِ الشَّرْعِ، ونَشَأَتْ عن وارِدٍ غَيْبِيِّ، فَتِلكَ الرُّؤيا الصَّادِقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ للتَّعْبِيرِ؛ وهي مِنَ اسْتِكْشَافِ الرُّوْح.

نَعَمْ أَنْكُر قَومٌ مِنَ الضَّالِّينَ والمَرْدُودِيْنَ والمَعْضُوبِ عَلَيهِم مَادَّةَ الرُّوحِ، وَخَبَطُوا بِالْكَلَامِ على إِنْكَارِهَا خَبْطَ عَشْوَاءَ اللهِ هِيَ مِنْ أَمْرِ الله: ﴿ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ الله: ﴿ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ الله: ﴿ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ الله اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) خَبَطَ الْبَعِيرُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ ضَرَبَهَا. وَمِنْهُ قِيلَ: خَبْطُ عَشْوَاءَ. وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي فِي بَصَرِهَا ضَعْفٌ تَخْبِطُ إِذَا مَشَتْ لَا تَتَوَقَّى شَيْئًا. «مختار الصحاح»: مادة: (خبط).

وله شَواهِد عَلَيهِ مِنْهُ دَالَّةٌ على عَظَمَةِ الخَالِقِ العَلِيمِ الخَبِيرِ، ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [المائدة: ١٢٠].

#### [(٧) من عرف نفسه عرف ربه]

# وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله الَّذي وَفَّقَنَا لِمَا كَلَّفَنَا، فَفَاهَتْ أَلْسِنَتُنَا بِحَمْدِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ مَحْضِ كَرَمِهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على شَفِيْعِنَا السَّيِّدِ الأَعْظَمِ، أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ اللهُ عَلَينا بِرِسَالَتِهِ، وكَتَبَنا بِقَلَم فَضْلِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وخَدَمِهِ.

ورَضِيَ اللهُ عَنِ العِتْرَةِ والقَرَابَةِ والوُزَرَاءِ الأَقْرَبِينَ، وجَمِيعِ الصَّحَابَةِ والأَوْلِياءِ العَارِفِينَ والعُلَمَاءِ العَامِلِينَ، والسَّلامُ عَلَيْنَا وعلى عِبَادِ الله الصَّالِجِينَ.

#### أُمَّا بَعْدُ:

أَيْ سَادَة؛ سَلْطَنَةُ الأُلُوهِيَّةِ قَائِمَةٌ فَرْدَانِيَّتُها في كُلِّ ذَرَّةٍ بَارِزَةٍ ومَطْمُوسَةٍ، والذَّرَّاتُ مُقَيَّدَةٌ فِي وَهْدَهِ حُجُبهَا ومَعْذُوْرَةٌ غَيْرُ التَّقَلِينِ.

مَا أَجْهَلَ الإِنْسَانَ! مَا أَظْلَمَهُ! هذا إِذَا جَهِلَ مَنْ أَوْجَدَهُ، وأَهْمَلَ سُلْطَانَهُ.

ما أَفْضَلَ الإِنْسَانَ! ما أَكْرَمَهُ! هذا إِذَا عَرَفَ رَبَّهُ، وشَهدَ إحْسَانَهُ.

أَيُّهَا الإِنْسَانُ، بِأَيِّ شَيءٍ تَرُومُ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ لِعَقْلِكَ على واحِدِيَّةِ مَولاكَ وأَحْدِيَّتِهِ؟! هذا وُجُودُكَ القَائِمُ بِكَ، مَعَكَ آيَةٌ فِيْكَ تَكْفِيكَ، يدقُ عِرْقُكَ مِنْ كُلِّيَاتِكَ، ويَدُورُ بَرِيْدُ التَّدْبِيْرِ فِي ذَرَّاتِكَ.

وكُلُّ نُقْطَةٍ مِنْ دَمِكَ في مَحَلِّهَا مع اتَّحَادِ نَوْعِهَا مُخْتَلِفَةُ الصِّفَةِ، وكُلُّ نَثْرَةٍ مِنْ بَلَلِكَ مع وِحْدَةِ عَيْنِيَّتِهَا مُضَادَةٌ أُخْتَها في نَسَقِهَا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الناظرين» صـ٧٦ - ٧٠ و «عقود اللآل» لوحة (١٢/أ) - (١٥/ب)، و «الكليات الأحمدية» صـ ٨٠ - ٨٥ ، و «تنوير الأبصار» صـ ١٤ - ١٨ ...

نَثْرَةُ بَلَلِ رِيْقِكَ غَيْرُ نَثْرَةِ بَلَلِ عَيْنَيْكَ، نَثْرَةُ رَشْحِ رِيْقِكَ، غَيْرُ نَثْرَةِ رَشْحِ أُذُنِكَ، صَاحُ أَنْفِكَ، غَيْرُ نَثْرَةِ رَشْحِ أَذُنِكَ، صَاحُ أَنْفِكَ، غَيْرُ صَمَاحِ إِبْطِكَ.

مَنْبَتُ شَعْرِكَ، كُلُّ مَغْرِس منه مع وِفَاقِ الشَّكْلِ، مُخْتَلِفُ (٢٠/ب) في النَّسْجِ والمثلِ. هَبَطَاتُ فِكْرِكَ في صُحُفِ قَلْبِكَ، غَيْرُ ما سُقْتَهُ إلى حافِظَتِكَ، غِذَاؤُكَ جَدَّلَ لك في مَنَافِسِ وُجُودِكَ أَنْواعاً حَالَةَ كَوْنِهِ نَوعاً واحِداً، لا تَقُلْ: مُنَوَّعُ العَيْنِيَّاتِ ولِذَلِكَ اخْتَلَ النِّظَامُ بنِسْبَةِ اخْتِلالِ الأَغْذِيَةِ. اخْتَلَالُ الأَغْذِيَةِ.

عَظْمُكَ فِي مَواطِنَ مِنْكَ تَخْتَلِفُ عَوارِضُهُ ونَتَائِجُهُ، وجِلْدُكُ حَالَة كَوْنِهِ ظَرْفِكَ نَاصِعَةٌ مَادَّنَهُ بِمَظْرُوفِهِ على دَقَائِقِ نسجِهِ، وفيه غَرائِبُ النَّظْمِ الخَلْقِيِّ ما لو جُرِّدَ عنِ المَظْرُوفِ ونُشِرَ على آلَةٍ كَشَّافَةٍ لَأَعْيَا فَهْمُكَ عنِ الوُصُولِ لِحَقِيْقَةٍ ظَاهِرهِ؛ لِهَا عنِ المَظْرُوفِ ونُشِرَ على آلَةٍ كَشَّافَةٍ لَأَعْيَا فَهْمُكَ عنِ الوُصُولِ لِحَقِيْقَةٍ ظَاهِرهِ؛ لِهَا فيه مِنْ أَفْتَاقِ النَّسُجِ القَائِمَةِ بِسَلامَتِكَ المُناسِبَةِ لِنِظَامٍ وُجُودِكَ، هذه الأَفْتَاقُ منها تُدرِكُهُ لو ذَكَرْتُهُ لَكُما شَاءَ اللهُ كَانَ، أَيْ آدميُّ: فَتَقَ أَنْفَكَ أَعْطَاكَ الشَّمَ، وفَتَقَ قَدْنِيْكَ أَعْطَاكَ السَّمْع، وفَتَقَ عَيْنِيْكَ أَعْطَاكَ المَّعْمِ، وفَتَقَ عَيْنِيْكَ أَعْطَاكَ البَصَرَ.

وهذا جِلْدُكَ فيه أَفْتَاقٌ كَثِيرَةٌ، أُلُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ، تَأْخُذُ الْهَوَاءَ، وتَدْفَعُ الأَبْخِرَةَ، وتَدْفَعُ الأَبْخِرَةَ وَتَدْفَعُ الأَبْخِرَةَ فَتُوقِعُهَا على مِنصَّةِ الاَعْتِدَالِ ضِمْنَ دَائِرَةِ تَرْكِیْبِكَ.

زُبْدَةُ دِمَاغِكَ فيها عَاقِلَتُكُ ومُفكِّرَتُكُ.

زُبْدَةُ سَاقِكَ فيها قُوَّةُ اعْتِدَالِكَ.

زُبْدَةُ صُلْبِكَ فيها نُقْطَةُ قِوَى هَيْكَلِكَ.

زُبْدَةُ مَعْدَتِكَ فيه طُرُقُ مَعَابِرِكَ.

<sup>(</sup>١)الخضلات: الرطوبات، قال ابن منظور في «لسان العرب» مادة: (خضل): الخَضِل والخاضِل كُلُّ شيءٍ نَدٍ يَتَرَشَّش من نَدَاه.

لَوْزَةُ قَلْبِكَ فيها قُوَّةُ فَهْمِكَ، وقِبْلَةُ تَلَقِّيْكَ، وسَاحَةُ نَظَرِكَ واسْتِدْلالِكَ المُتَّصِلَة الحَبْلِ بِبَرْزَخ دِمَاغِكَ.

ذَاو بنبُ عُرُوقِكَ كَنبَاتَاتِ الأَكُوانِ، بُقْعَةُ رَأْسِكَ النَّاهِضَةِ بِقُبَّةِ وَجْهِكَ كَالسَّمَاءِ، فيها دُرج شَعْرُكَ كَالأَطْلَسِ البَحْتِ، فيها سُطِحَ جَبِيْنُكُ كَخَطِّ الفلكِ، فيها مُقْلَتاكَ كَالْكُواكِب، فيها جِلْدَةُ خَدَّيْكَ كَأَمْلَسِ الرُّواقِ المُقَوَّمِ، فيها تَرْكِيْبُ أَضْرَاسِكَ في كَالْكُواكِب، فيها جِلْدَةُ خَدَّيْكَ كَأَمْلَسِ الرُّواقِ المُقَوَّمِ، فيها تَرْكِيْبُ أَضْرَاسِكَ في فَمِكَ كَنظُوطِها، فيها نَبَاتُ وَجْهِكَ كَمَنْتُورِ لَوَاقِحِ الأَبْخِرَةِ المُخْضَلَّةِ المُتَدَلِّيَةِ إلى مَرْكَزِ السُّكُونِ، تَقِفُ وتَتَحَرَّكُ بِنِسْبَةِ مَوارِدِها كَشَأْنِ نَبَاتِ شَعْرِ وَجْهِكَ.

وُصْلَةُ رَأْسِكَ بِوَاسِطَةِ عُنُقِكَ بِهَيْئَةِ وُجُودِكَ، كاتِّصَالِ العَالَمِ العُلْوِيِّ بِالأَرْضِ بِوَاسِطَةِ حِبَالِ الاصْطِدَام وذَوَائِبِ الشُّعَاع وخُيُوطِ الكَوَاكِبِ.

دَوْرَةُ رَأْسِكَ مع بَسْطِ سَاحَةِ صَدْرِكَ، كَلَفِّ العَالَمَيْنِ بِطَوْرَي كَونِيَّتهِمَا (٢١/ب) لَفَّاً لا يَمَسُّ حُكْمَ البَسْطِ.

لَيَّنَكَ حتَّى تَصِلَ يَدُكَ رِجْلَكَ، وبَعْضُكَ بَعْضَكَ، كانْطِبَاقِ هَذِهِ المَشَاهِدِ الْعَلِيَّةِ والوَضِيْعَةِ بِبَعْضِهَا انْطِبَاقاً مَسَاسِيًّا لا يُدْخِلُ مَادَةً بِأُخْتِهَا.

أَيُّهَا الإِنْسَانُ، أَنْتَ مَجْمَعُ هَذِهِ الغَرَائِبِ، أَنْتَ كَنْزُ هَذِهِ العَجَائِبِ، أَنْتَ نُسْخَةُ هَذِهِ المَضَامِينِ، أَنْتَ نُصْحَلُ نَظرِ المَضَامِينِ، أَنْتَ نُقطَةُ هَذَا التَّعْيِيْنِ، أَنْتَ حَضْرَةُ المَشْهَدِ الأَقْدَسِ، أَنْتَ مَحَلُّ نَظرِ المَّرِّ الأَخْفَى، ومَعْنَى القَصْدِ الأَنْفَس.

أَعَرَفْتَ نَفْسَكَ؟ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؟ أَنْتَ شَيِءٌ حَارَتْ بِهِ الأَشْيَاءُ، أَنْتَ مَادَّةُ انْبَجَسَتْ مِنْ جُزْئِهَا كُلِّيَّاتُ الأَجْزَاءِ!!!.

أَبَعْدَ أَنْ قُمْتَ كَمَا أَنْتَ، وعَجَزْتَ عَنْ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَنْتَ، وقُيِّدْتَ عَنْ تَدْبِيْرِكَ، وجَرْتَ فِي تَصْوِيْرِكَ، تَرُوْمُ - أي مِسْكِينُ - على مَنْ صَوَّرَكَ دَلِيْلاً، وتَطْلُبُ لِمَعْرِفَتِهِ قِيْلاً ؟!.

أَيْقِظْ عَيْنَيْكَ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ يَا عَلِيلَ الْعَقْلِ! يَا كَلِيْلَ الْفَهْمِ! يَا سَقِيمَ الرَّأْي!. تَكُفُّرُهُ للدُّنْيا، وبِكَ أَقَامَ عَلَيكَ الدَّلِيْلُ؟! تَجْهَلُهُ لِلأَمَلِ، وأَعْجَزَكَ عَنْ كَثِيرِكَ بِأَقَلِ القَلِيلِ؟! تَزْعُمُ أَنَّكَ عَالِمٌ وأَنْتَ بِوَهْدَةِ الْجَهْلِ فِيهِ دُونَ الأَنْعَامِ، تَظُنُّ أَنَّكَ حَقَقْتَ إذ أَقَمْت لَكَ مَنَابِرَ وَهْم فَأَشْرَكْتَ، وأَنْتَ أَضَلُّ مِنَ الْهَوَام.

مَزِّقْ حُجُبَكَ الكَاذِبَةَ، وأَرْشِدْ هِمَّتَكَ الخَائِبَةَ، وتَحَقَّقْ بَمَعْرِفَةِ رَبِّكَ.

على أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ مِنْبَرُ التَّوجِيدِ ومَدارُ الحَقِّ، ومَنَارُ الشَّرْعِ، أَسْقَطَتِ الغَيْرِيَّةَ، وأَمَرَتْ بِالرُّجُوعِ إلى الإِلَهِ الحَقِّ، فَفَرَّقَتْ بَيْنَ الخَالِقِيَّةِ والمَخْلُوقِيَّةِ، وأَلْزَمَتْ بِاتِّبَاعِ أَمْرِ الله وامْتِثَالِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ صَلَواتُ الله، كَونَهُ المَأْمُورُ بِإِعْلَاءِ مَا انْطَوَى فيها مِنَ

الأَحْكَامِ القُدُّوسِيَّةِ، والحِكَمِ اللَّاهُوتِيَّةِ(')، وأَيَّدَ ما أَقُولُ قَولَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّمُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقَامَ على أَثرِهِ الصَّحابَةُ والتَّابِعُونَ، والأَولِياءُ العَارِفُونَ، والعُلَمَاءُ العَامِلُونَ، فَمَهَّدُوا الطَّرِيقَ، وأَحْكَمُوا حِكْمَةَ هذا العَهْدِ الوَثِيقِ.

وَأَتْقَنُهُمْ فَهْمَا، وأَجْمَعُهُم حكماً العَارِفُونَ بالله الَّذِينَ أَخَذُوا أَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ فَعَرَفُوا حكمها بِأَسَانِيْدِهَا المَنْقُولَةِ، وروايَاتِهَا الطَّيِّبَةِ المَقْبُولَةِ، وتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ الله، واتَّبَعُوا رَسُولَهُ عَمَلاً بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونَاللهَ فَاتَيَعُونِي يُحْدِبَكُمُ الله ﴾[العمران:٣١].

فَآمِرُهُم غَيْرُ فَظِّ ولا عَادٍ، ومَأْمُورُهُم غَيْرُ مُوشَّحٍ بِوِشَاحِ التَّرَفُّعِ والعِنَادِ، يَدُوْرُونَ مَعَ الْحَقِّ حيثُ دَارَ، ولا يَرَوْنَ لِأَنْفُسِهِم في البَيْنِ أَثْرًا، وإِنْ كَانُوا أَشْرَفَ الآثَارِ: ﴿أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾[المعادلة: ٢٢].

#### [من هو الولي؟]

ظَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الحِجَابِ أَنَّ الوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَقُولُ ويَصُولُ، ويَدَّعِي الفِعْلَ والقَطعَ والوَصْلَ.

وظَنَّ طَائِفَةٌ منهم أَنَّ الوَلِيَّ هُوَ المَسْلُوبُ المَجْذُوبُ، وظَنَّ آخَرُونَ أَنَّهُ الأَبْلَهُ المُ المُ

أَلَا إِنَّ الوَلِيَّ هو العَاقِلُ الكَامِلُ الحَكِيمُ الكَرِيمُ العَامِلُ بِكِتَابِ الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ. أَلَا إِنَّ البِدْعَةَ في طَرِيقِ الحَقِّ كالذَّرَّةِ في العَيْنِ ثَقِيْلَةٌ وإِنْ كانَتْ خَفِيفَةً، كَبِيْرَةٌ وإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً.

<sup>(</sup>١) اللاهوت: مِن مولَّداتِ الصُّوفِيَّة أَخَذُوها مِنَ الكُتُبِ الإِسْرِ ائِيلِيَّة وقد ذَكَرَ الواحِدِيُّ أَنَّهم يَقولُونَ لله لاهُوت، وللناسِ ناسُوت، وهي لُغَةٌ عبْرانِيَّة، تَكلَّمتْ بها العَرَبُ قدِيهاً. «تاج العروس» مادة: (ليه).

<sup>(</sup>٢) الأبله: هو الذي عليت عليه سلامة الصدر، وفي الحديث: «أَكْثَرُ أَهلِ الجُنَّةِ البُلْهُ» [رواه البزار] يعني: البله فيأمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة. «مختار الصحاح» مادة: (بله).

كُلُّ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الحَقِّ، مَا الطَّرِيْقُ إِلَّا الشَّرعُ، لا أَقُولُ هذا لِأَسْلَخَ مِنَ العَامَّةِ حُسْنَ الظَّنِّ بِأَهْلِ الْمَحْوِ والْمَجَاذِيبِ والبُلْهِ والْمَثْرُوكِينَ؛ لِأَنَّ مِنْ طَوائِفِ الأَوْلِياءِ قَوْمَا أَهْلُ مَحْوِ وجَذْبٍ وبُلْهٍ وخُمْولٍ، ولَكِنْ أَقُولُ: كَمَالُ مِنْ طَوائِفِ الأَوْلِيةِ، كَمَالُ التَّخَلُّقِ بِخُلُقِ النَّبِيِّ العَظِيمِ - عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ -، والفَضْلُ والفَضِيْلَةُ والفَخْرُ والْمَجْدُ بالعَمَلِ بِأَعْمَالِهِ، والقَوْلِ بِأَقْوَالِهِ، والتَّحَلِي والفَضْلُ والفَضِيْلَةُ والفَخْرُ والْمَجْدُ بالعَمَلِ بِأَعْمَالِهِ، والقَوْلِ بِأَقْوَالِهِ، والتَّحلِي بِأَحْوالِهِ صلى الله عليه وعلى آله، وكُلَّمَا نَقَصَ الوَلِيُّ (٢٢/أ) في هذه المَرْتَبَةِ، نَقَصَتْ مَرْتَبَةُ بنِسْبَةِ نُقْصَانِهِ.

كَيْفَ وهذا المُقْتَدَى سَيِّدُ الخَلْقِ مُحَمَّدٌ عليه أَشْرَفُ الصَّلُواتِ؟! أَلَا وهو الَّذي شَيَّدَ أَرْكَانَ العَدْلِ، وأَسَّسَ بُنْيَانَ الحِكْمَةِ، ووَفَّى حُقُوقَ الآدَمِيَّةِ، وقَاتَلَ على حِفْظِ نِظَامِهِا بِوُقُوفِها عِنْدَ حَدِّهَا، فلا تَصْعَدْ لِطَلَبِ المُشَارَكَةِ في شَأْنٍ أو طَوْرٍ أو صِفَةٍ أو كَلِمَةٍ يَنْتَهِي سِرُّها للرُّبُوبِيَّةِ، حتَّى كانَ القَرِيبُ و البَعِيْدُ عِنْدَهُ في الله سَواءً.

سيفُ الله القاطعُ، لِسَانُ الحَقِّ الصَّادِعُ، حَبِيْبُ الله الشَّارِعُ، أَيْنَ أَنْتَ أَخَا الوَهْمِ؟ أَتَظُّنُّ أَنَّكَ تَصِلُ إلى حَقِيْقَتِهِ، وتَنتَهِي لِكَشْفِ سِرِّ طَرِيْقَتِهِ؟!

هَيْهَاتَ! العَرْشُ والفَرْشُ مِثْلَكَ في الحَيْرَةِ بِهِ، تَعْظُمُ المَحَامِدُ إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَيْهِ، وَتَفْخَرُ أَلْسُنُ المَفَاخِرِ إِذَا نَوَّهَتْ عَلَيْهِ.

هذا سيِّدٌ عَرَفَ اللهُ قَدْرَهُ فَحَمَّلَهُ عِبْءَ الرِّسَالَةِ لِلْحُرِّ والعَبْدِ، والأَبْيِضِ والأَسْوَدِ، والأَبْيِضِ والأَسْوَدِ، والعَبْدِ، والأَبْيِضِ والأَسْوَدِ، والعَرَبِيِّ والعَجَمِيِّ، بِلْ والحِنِّ والإِنْسِ، حَالَةَ كَوْنِهِ وَحِيْداً لا نَاصِرَ لَهُ، فَرِيْداً لا أَعُوانَ لَهُ، بَيْنَ قَوْم غِلاظٍ شِدَادٍ؛ لِعِلْمِ الله السَّابِقِ بِشَأْنِهِ.

فَرَفَعَ شِرَاعَ الغَيِّ عَنْ هَيَاكِلِ القُلُوبِ، ونَشَرَ لِوَاءَ الأَمْنِ والإِيْهَانِ، ومَهَّدَ طَرِيْقَ الحَقِيْقَةِ، فَأَوْضَحَ السُّبُلَ، ما شَاءَ اللهُ، كانَ أَعْرَقَ (') فَطَابَ وتَحَكَّمَ بِالأَلْبَابِ، وفَتَكَ السَّجُلَ، ما شَاءَ اللهُ، كانَ أَعْرَقَ (') فَطَابَ وتَحَكَّمَ بِالأَلْبَابِ، وفَتَكَ

<sup>(</sup>١) عِرْق كُلِّ شَيْءٍ: أَصله، وَالجُمْعُ أَعْراق وعُروق، وَرَجُلٌ مُعْرِقٌ فِي الْحَسَبِ وَالْكَرَمِ، قَالَ الجُوْهَرِيُّ: أَعْرَق الرَّجُلُ؛ أَي: صَارَ عَريقاً، وَهُوَ الَّذِي لَهُ عُروقٌ فِي الْكَرَمِ. «لسان العرب» مادة: (عرق).

ومَلكَ، وفَصَلَ ووَصَلَ، وكُلُّ أَعْمَالِهِ للله، جَاءَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي كُلُّ كَلِمَةٍ منهُ مُعْجِزَةٌ، كُلُّ نَقْطَةٍ مِنْهُ فِي مَحَلِّها مُعْجِزَةٌ، قَرَأَهُ المَحْجُوبُ كُلُّ نَقْطَةٍ مِنْهُ فِي مَحَلِّها مُعْجِزَةٌ، قَرَأَهُ المَحْجُوبُ فَقَالَ: ذَكَرَ اللهُ قِصَّه يُوسُفَ، وقَرَأَهُ العَارِفُ فَرَأَى من آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى، فَهِمَ مِنْ فَقَالَ: ذَكَرَ اللهُ قِصَّه يُوسُفَ، وقَرَأَهُ العَارِفُ فَرَأَى من آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى، فَهِمَ مِنْ فَظُمِ الحُرُوفِ أَسْرَاراً جَهِلَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ مِنَ المُفَسِّرِيْنَ، وسَكَتَ عنها أَهْلُ الفَهْمِ مِنَ المُفَسِّرِيْنَ، وسَكَتَ عنها أَهْلُ الفَهْمِ مِنَ العارِفِينَ، وكُلُّهُم مَعْذُورٌ.

أَهْلُ الرَّأْيِ كَشَفُوا قِنَاعَ مَضْمُونِ الكَلِمَةِ، ونَقَلُوا ما قِيْلَ فيها مِنَ الأَخْبَارِ، وأَهْلُ الفَهْمِ سَتَرُوا نَوْعَ سِرِّ الكَلِمَةِ، وتَلَقَّوا أَحْكَامَ ما انْطَوَى فيها مِنَ الأَسْرَارِ، فَهَوُ لاءِ لِلسِّرِ يَكْتُمُونَ، وأُولئِكَ لِلْخَبَرِ يَذْكُرُونَ.

أَشْرَقَتْ مِنْ زَوَايَا مَعَانِي هذا الكِتَابِ القَدِيمِ الفُنُونُ الصِّنَاعِيَّةُ لِطُلَّامِ، والمَعَانِي النَّظَرِيَّةُ لِأَرْبَابِهَا، والمَضَامِينُ المُطَلْسَمَةُ بِالفَرَاسَةِ، النَّظَرِيَّةُ لِأَرْبَابِهَا، والمَضَامِينُ المُطَلْسَمَةُ بِالفَرَاسَةِ، والأَسَالِيبُ المُسَهَّمَةُ بالحكم() والسِّيَاسَةِ.

أَيْنَ يَتَسَنَّمُ السَّائِسُ ذِرْوَةَ تَنْظِيمِ أَفْواجِ الأُمَمِ بعد تِلَاوَةِ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحبر: 198]؟! أَيْنَ يَتَوَكَّأُ المُتَفَرِّسُ على عَصَا الحِكْمَةِ بَعْدَ أُسْلُوبِ: ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]؟! (٢٢/ب)

أَيْنَ يَتَسَلَّطُ لِسَانُ القُدْرَةِ بِمِحْوَرِ الأَدَبِ على العَصَائِبِ المُخْتَلِفَةِ بَعْدَ مَنْشُورِ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ أَ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف:٢٩]؟!

أَيْنَ يَنْدِلِعُ لِسَانُ صُبْحِ البَيَانِ بَعْدَ فُرْقَانِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ وَي ٱلْفَرْفِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِي ﴾ [النعل: ٩٠]؟!

أَيْنَ يَرْصُدُ صَاحِبُ المِرْآةِ الجَاذِبَةِ مَرْصَداً بَعْدَ جَلْجَلَةِ: ﴿ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [لقران:٢٩]؟!

أَيْنَ يَسْتَخْرِجُ مَادَّةَ الآثَارِ صَاحِبُ فَلْسَفَةِ التَّعْيينِ بَعْدَ سُلْطَانِ: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَشُكُ

<sup>(</sup>١) في «روضة الناظرين»، وفي «عقود اللآل»: (بالحكمة).

مِن دَاَّبَةٍ ءَايَنَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ [الجاثية: ٤]؟ !

أَيْنَ يَسْتَبْشِرُ رَبُّ الزَّعْمِ المَرْدُودِ بِحَوادِثِ الأَكْوَانِ فَيَتَخَيَّلُ الفِعْلَ بَعْدَ صَدْمَةِ: ﴿ أَمْنَ يَعْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١]؟!

أَيْنَ يَقْطَعُ المَبْعُودُ بِصِحَّةِ مَا قَامَ فِي سَقِيمِ فَهْمِهِ مِنْ تَكْذِيبِ الوَعْدِ والوَعِيْدِ بَعْدَ صَفْعَةِ: ﴿ فَلِمَ تُكَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران:٢٦]؟!

أَيْنَ يَنْتَهِزُ الفَلَكِيُّ الشُّرُوْقِيُّ فُرْصَةَ تَنْصِيصِ المِيْزَانِ البُرُوجِيِّ بَعْدَ شِنْشِنَةِ (١): ﴿ الشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ بِحُسْبَانِ ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحن]؟!

أَيْنَ يَحْكُمُ القِيَاسِيُّ خَطَّ النَّسَقِ فِي تَعْدِيلِ كُرَتِهِ المَلْفُوفَةِ، ويَظُنُّ أَنَّهُ كَشَفَ مُغْلَقاً بَعْدَ بُرْهانِ: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْقِ ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الأنياء: ٤٤] !

أَيْنَ يَسْتَقِيمُ نَمَطُ الوَزْنِ القُطْبِيّ فَيَرْبِطُ سِلْسِلَةَ إِثْبَاتِ سُكُونِ الأَرْضِ بَعْدَ إِشَارَةِ: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: ٤٤]؟!

أَيْنَ يَتَحَكَّمُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ الطَبِيعِيُّ فَيَأْخُذُ بِالرَشْقَةِ المَائِيَّةِ مِنْ أَفْوَاهِ جَهَلَةِ الوُعَّاظِ فَيَدْفَعُهَا لِعِبَارَاتِهِم ويَتَشَدَّقُ بِطَارِقَةِ خَيَالِهِ فَيُنْقِصُ (الشَّرْعَ بَعْدَ رَنَّةِ: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسُقَيْنَكُمُوهُ وَمَا ٱلنَّمْ لَهُ. بِخَرِنِينَ السَّهَا إلى المَّرَاءِ اللهِ اللهَ المَا اللهُ اللهُل

حَسْبُنَا اللهُ وكَفَى، رَضِيْنَا بِالله رَبَّاً، وبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيَّاً ورَسُولاً، وبِالقُرْآنِ إِمَامَاً: ﴿ هَنذَا بَصَ إِبْرُ مِن رَّبِكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَعِرَافِ].

إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَيُّهَا المُؤْمِنُ الَّذِي فَطَرَهُ اللهُ على الإِيْمَانِ، وشَرَحَ صَدْرَهُ بِنُوْرِ الهُدْى والإِسْلَامِ، أَنْ تَلْفِتَ عِنَانَ جَهْلِكَ لِزَخَارِفِ سَفْسَطَةِ المَارِقِينَ، فَتَزْعُمُ أَنَّهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) الشِّنْشِنَة: الطبيعة والخَلِيقَة والسَّجِيَّة. «لسان العرب» مادة: (شنن).

<sup>(</sup>٢) في «الروضة»، و «العقود»: (فينتقص).

الحِكْمَةِ، وتَسْتَصْغِرُ حِكْمَةَ دِيْنِكَ الَّذي رَفَعَ اللهُ لَكَ شُرْفَةَ () فَضْلِهِ حتَّى بَلَغَتْ غَايَاتِ (٢٣/١) النِّهايَاتِ، ودُوْنَهَا كُلُّ الحِكَم، أُعِيذُكَ بِالله والمُسْلِمِيْنَ وإِيَّايَ مِنْ ذَلِكَ، أَلا إِنَّ ذَلِكَ السُّمُّ القَاتُلُ.

يَخْطُبُكَ الصَّابِئِ بِشِقْشِقَةٍ ولَقْلَقَةٍ '' لَقَّقَهَا مِنْ كَلِهَاتِ القُدَمَاءِ، ونَقَّحَ فيها بَعَضَ عِبَارَاتٍ أَشَارَتْ إلى الجَوْهَرِ الفَرْدِ، والعادَّةِ المُركَّبَةِ، والعَرَضِ المُنْحَلِّ ''، فَتَهْفِتُ لَهُ نَفْسُكَ، وكَأَنَّهُ أَبْدَعَ!.

وَيْهِ '' على النُّفُوسِ التي مِثْلُ نَفْسِكَ، ﴿فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونَ ﴿ الْ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ فَي مَجْلِسِي هذا، وهاتِ مَعَكَ عُقَدَ مُشْكِلَاتِكَ وخُذْهَا مَحْلُولَةً، تَعَالَ انْتَصِرْ بِنَا على شَيْطَانِكَ الإِنْسِيِّ وشَيْطَانِكَ الجِنْسِيِّ . وشَيْطَانِكَ الجِنِيِّ، تَعَالَ اسْتَنْشِقْ رَائِحَةَ نَبيِّكَ رَسُولِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»، و «العقود»، و «الكليات»: (شُرَّافة)، وفي «الروضة» (شرفة) وهي ما أَثْبَتُّ؛ لقول المقدسي في «غلط الضعفاء من الفقهاء» صـ ٢٦ ـ: «ويقولون: شُرَّافَةُ المسْجدِ. وصوابُهُ: شُرْفَةُ، والجمعُ: شُرُ فاتٌ وشُرَفٌ».

<sup>(</sup>٢) الشَّقْشِقةُ: لَمَاةُ البعير ولا تكون إلَّا للعربيّ من الإبل، وقيل: هو شيء كالرَّئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج والجمع الشَّقاشِقُ، ومنه سُمِّي الخطباء شَقاشِقَ، شَبَّهوا المِكثار بالبعير الكثير الهَدْر، وفي حديث علي هُذ: إنَّ كثيراً من الخُطَبِ من شقاشِق الشيطان. فجعل للشيطان شَقاشِق، ونسبَ الخطبَ إليه لما يدخل فيها من الكذب، قال أبو منصور: شبَّه الذي يَتَفَيْهَقُ في كلامه ويَسْرُده سَرْداً لا يبالي ما قال من صِدْقٍ أو كذب بالشيطان. «لسان العرب» مادة: (شقق).

اللَّقْلَقة: شدة الصوت. «مختار الصحاح» مادة: (لقق).

<sup>(</sup>٣) الجوهر الفرد: هو كل متحيز غير قابل للقسمة، والمادة المركبة: كل متحيز يكون قابلاً للقسمة كان مركباً مؤلفاً، والعرض المنحل: هو الذي لا يقوم بنفسه، ويقوم بغيره، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به.

<sup>(</sup>٤) ويه: وَيْهِ يَا فلانُ، وتُكْسَرُ الهاءُ، ووَيْهاً، بالتَنْوينِ، وَهُوَ: إغراءٌ وتَحْريضٌ واسْتِحْثاثٌ، ويكونُ للواحِدِ والجَمْعِ والمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ. «تاج العروس»: مادة: (ويه).

أُحَيْمِدْ لا شَيْءَ ولا على شَيْءٍ، واسِطَةُ إِفَاضَةٍ في مَنْزِلَةِ إِضَافَةٍ (') يَغْتَرِفُ مِنَ البَحْرِ النَّبُوِيِّ، فَيُفِيْضُ على عَبِيدِ السَّاحَةِ الشَّرِيْفَةِ وخُدَّامِهَا وأَتْبَاعِهَا.

تَعَالَ وَهَاتِ مَعَكَ مَنْ يُسَوِّلُ لَكَ وَيُدْخِلُ عَلَيْكَ الزَّيْغَ والبَاطِلَ، هذا مَجْلِسٌ يَفِرُّ منه الشَّيْطَانُ، هذا مَجْلِسٌ فيه رُوْحٌ مِنْ رُوْحِ الله، ونَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِ رَسُولِ الله الشَّيْطَانُ، هذا مَجْلِسٌ فيه رُوْحٌ مِنْ رُوْحِ الله، ونَفَسٌ مِنْ أَنْفَاسِ رَسُولِ الله [عَلَيْهِ]، على دَرَكَاتِ أَبُوابِهِ الأَقْطَابُ والأَنْجَابُ والأَبْدَالُ والعُرَفَاءُ ورِجَالُ الغَيْبِ ورِجَالُ الحَضُورِ، ﴿ ذَلِكَ فَضَٰلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الله الحَديد].

ياعَالِمُ اقْعُدْ بلا عِزَّةٍ، وتَجَرَّدْ عن دَعْوَى الإِحَاطَةِ، وخُذْ مِنْ عِلْمِكَ خَشْيَةً تُصْلِحُ شَأَنكَ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُ أَ ﴿ إِنَّا لِهِ مَا الْعُلَمَةُ أَ ﴾ [فاطر:٢٨].

يا جَاهِلُ، أَنْقِذْ نَفْسَكَ مِنْ وَرْطَةِ الجَهْلِ، وادْخُلْ بِجِدِّكَ واجْتِهَادِكَ فِي أَعْدَادِ العُلْمَاء: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩].

يا صُوفِيٌّ، تَفَقَّهْ في دِيْنِكَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين» (``.

يا مُحِبُّ، حَكِّمْ نَبِيَّكَ فِي الأَمْرِ، كُنْ مُنْصِفاً، لا تَعْلُو، ولا تَعْلُو، لا تُقَدِّمْ إِلَّا بِحَقِّ، ولا تُؤَخِّرْ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

أُحَذِّرُكُمُ اللهَ في أَمْرِ دِيْنِكُم ودُيْنَاكُم، لا تَكُونُوا مِنَ الغَافِلِينَ، أَصْلِحُوا قُلُوبَكُمْ لِيتَوَلَّاهَا مَوْلَاهَا ﴿ ٱللهَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَبِ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَبِ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ الل

هذا ما أَمْطَرَهُ اللهُ على فَلاةِ قَلْبِ فَقِيْرِهِ عَبْدِهِ المِسْكِيْنِ أُحَيْمدِ اللَّاشِ ﴿قُلْكُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾[الساء:٧٨]، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العَلِيِّ العَظِيمِ، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلَا لَمُدَّدِيَّةِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾[الصافات].

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (إفاضة)، وفي «الروضة»، و «العقود»، و «الكليات»: (إضافة) وهي ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) رواه عن معاوية على: الإمام البخاري في «الصحيح»: كتاب العلم (٣)، باب من يرد الله به خيراً...(١٣) رقم ٧١، والإمام مسلم في «الصحيح»: كتاب الزكاة (١٢)، باب النهي عن المسألة (٣٣) رقم ١٠٣٧.

# [(٨)التفكر بآلاء الله تعالى] ١٠

#### وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لكَ يا مَنْ لا يُحْمَدُ غَيْرُكَ، (٢٣/ب) ولا يُرْجَى إِلّا خَيْرُكَ، يا أَوَّلُ يا آخِرُ، يا بَاطِنُ يا ظَاهِرُ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، يا ذا الجَلالِ والإِكْرَامِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِكَ ونَبِيِّكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ بالهُدَى ودَينِ الحَقِّ، وأَرْسَلْتَهُ هادِياً لِكَافَّةِ الخَلْقِ، ونَبِيِّكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ بالهُدَى ودَينِ الحَقِّ، وأَرْسَلْتَهُ هادِياً لِكَافَّةِ الخَلْقِ، فالسَّعُودُ مَنْ حَادَ عن أَعْتَابِهِ، والرِّضْوَانُ والتَّحِيَّاتُ على فالمسعُودُ مَنِ اقْتَدَى بهِ، والمبعُودُ مَنْ حَادَ عن أَعْتَابِهِ، والرِّضْوَانُ والتَّحِيَّاتُ على اللهِ وأَصْحَابِهِ وتَابِعِيْهِ وأَحْبَابِهِ، والمُتَمَسِّكِينَ بِسُتَّتِهِ إلى يَومِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: مَعَاشِرَ الإِخْوانِ، أَوَّلُ ما يَلْزُمُ لِرِيَاضَةِ عُقُولِكُم أَنْ تَتَفَكَّرُوا بِآلَاثِهِ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ كَيْفَ لَفَ لَكُم هَذِهِ الأَرْضَ وبَسَطَهَا فَأَحْسَنَهَا تَصْوِيْراً، وأَدَارَ عَلْيهَا شِرَاعَ الشَّمْاءِ فَقَدَّرَهَا تَقْدِيْراً، وكَوَّرَ ضِمْنَهَا كَوْكَبَ الشَّمْسِ فَأَشْبَعَهَا تَكُويْراً، ونَشَرَ في السَّمَاءِ فَقَدَّرَهَا تَقْدِيْراً، وكَوَّرَ ضِمْنَهَا كَوْكَبَ الشَّمْسِ فَأَشْبَعَهَا تَكُويْراً، ونَشَرَ في مَطْوِيِّ العَالَمِ الأَعْلَى هَذِهِ الكَواكِبَ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، مُحَلِّقَةً وغَيْرَ مُحَلِّقَةٍ، بَعْضُ مَطْوِيِّ العَالَمِ الأَعْلَى هَذِهِ الكَواكِبَ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، مُحَلِّقَةً وغَيْرَ مُحَلِّقَةٍ، بَعْضُ اللَّيْفِي الكَواكِبِ مِنْ دُنْيَاكُم أَكْبَرُ، وبَعْضُها مِنْ بَعْضِهَا أَزْيَدُ عِظَمًا وأَنْوَرُ، ذَوَائِبُها مَلْتَقَة اللَّا الكَواكِبِ مِنْ دُنْيَاكُم أَكْبَرُ، وبَعْضُها مِنْ بَعْضِهَا أَزْيَدُ عِظَمًا وأَنْوَرُ، ذَوَائِبُها مَلْتَقَة اللَّا شِعَةِهِ، مُنْعَقِدةٌ على مَقَاعِد أَبْرَاجِهَا، الأَشِعَةِ، مُنْعَقِدةٌ على مَقَاعِد أَبْراجِهَا، الأَشِعَةِ، مُنْعَقِدةٌ على مَقَاعِد أَبْرَاجِهَا، الأَبْعُوبِ، وَلَوْدُ مُعَلِقُهُ وَتُهُ عَلَى مَقَاعِد أَبْرَاجِهَا الأَبْصَارُ، فَأَدْوَلُهُ مَا العَقُولُ، ودُوْنَ كُلِّ جِسْم الغُيُوبِ، قَصُرَتْ عَنِ الوصُولِ لِغَايَتِها الأَبْصَارُ، فَأَنْكَرَمُهَا العَقُولُ، ودُوْنَ كُلِّ جِسْم مِنْ الدُّنِيا بِالْعَرْضِ والطُّولِ، قَامَتْ بلا مِنْعَلَى الرَّيْحِ السَّاكِنِ، وَوقَفَتْ معَ انْجِذَابَاتِهَا الطَّيْعِيَّةِ، فَكَانْتِ لِنَفْسِهَا عَلَكُ اللَّرِيْخُ الطَّرِيْقَ عَلَى كَوَاكِب ضَوْئِيَّةٍ تَسْبَحُ فِي أَفْلَاكِهَا بِسَيْرٍ لا يَقْطَعُ الطَّرِيْقَ كَانْتِ لِنَفْسِهَا كَالْمَاكِنِ خِيَامٌ مَبْنِيَةٌ على كَوَاكِب ضَوْئِيَّةٍ تَسْبَحُ فِي أَفْلَاكِهَا بِسَيْرِ لا يَقْطَعُ الطَّرِيْقَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعارف المحمدية» صـ١٨٦ -١٩٢ م. و «ترياق المحبين» صـ٢٥ م. و «روضة الأعيان» لوحة ١٨ - ٩٦ /خ، و «عقود اللآل» لوحة ٢٦ - ٢٨ / خ،

سُقُوطاً، وتَقُومُ فِي مَدَارِجِهَا فَلا تَرْفَعُ شِرَاعَ الطَّيِّ هُبُوطاً، ولها عَوَالِمٌ لها مُلازِمَةٌ وبها قَائِمَةٌ، لو اطَّلَعْتُم عَلَيْهِم لَوَلَّيْتُم مِنْهُم فِرَارَاً وَلَـمُلِئْتَم منهم رُعْبَاً، منها كَوْكَبُ التَّرْبِيَةِ؛ وهُوَ الشَّمْسُ النَّيِّرَةُ، ومنها كَوْكَبُ التَّعْدِيْلِ؛ وهو القَمَرُ الوَهَّاجُ.

فَالشَّمْسُ أُمُّ المَنَافِعِ تَعْتَدِلُ بِهَا القُوَّةُ المَهْضُومَةُ، وتَتَفَتَّقُ بِشَفَّافِ أَشِعَّتِهَا الأَزْهَارُ، وتَشْذُو الأَتْرِبَةُ، وتَتَفَجَّرُ المياهُ، وتَقُوْمُ المَوَادُ بها يُنَاسِبُ طِبَاعَهَا بِأَجْكَام انْتِقَالها مِنْ حَالِ إِلَى حَالِ آخَرَ، حتَّى إِذَا أَعْطَتْ كُلُّ مَادَّةٍ حُكْمَهَا، وأَنْزَلَتْ كُلُّ بَارِزَةٍ ومَطْوِيَّةٍ نُزُلَها، واحْتَاجَتِ المَوَادُ والبَوَارِزُ لِسَجْفٍ ١٠ تَقِرُّ المَادَّةَ بلا زِيادَةٍ لِتأْخُذَ منها ما يرْسُمُ فيها طَوْرَ الطَّبْعِ والعَادَة، امْتَدَّتْ سجفُ اللَّيلِ فَأَحْكَمَتْ(٢٤/أ) وارِدَاتِ الشَّمْس في الذَّرَاتِ، وأَعَانَتْ تِلْكَ الكَوَامِنَ لَواحِقُ بَعْضِ النُّجُوم الرَّقِيْقَةِ، فَسَرَتْ بِهِا يُنَاسِبُ سَجْفَ اللَّيْلِ فِي الأجزاءِ المذكوراتِ، فَيَتَسَلْسَلُ ذلكَ السَّرَيَانُ لَيْلَةً بعدَ لَيْلَةٍ حتَّى يُبَادِرُهُ الهِلالُ إلى أَنْ يَصِيْرَ بَدْرَاً، وعلى تَرَقِّيْهِ يَظْهَرُ بِحِكْمَةِ بَارِيهِ في كُلِّ طَورٍ مِنْ تَرَقِّيهِ على ما يُنَاسِبُهُ فِي الأَشْيَاءِ سِرًّا، ويَسْتَقْبِلُ سَجْفُ الَّليلِ تَمْهِيداً لإِظْهَارِ القُوَّةِ الفَعَّالَةِ الشَّمْسِيَّةِ الفَجْرَ بنسَائِمِهِ، ويُقَابِلُ الفَجْرُ الصَّبَاحَ بعَلَائِمِهِ، وعلى ذلك يَدُوْرُ دَوْرُ النَّهَارِ إلى الَّليْل، ويَمِيلُ كِلاهُمَا بها خُلِقَ له في مِيْزَانِهِ كُلَّ الـمَيْل، وأَدْوَارُ الأَرْضِ تِكِرُّ مُقَابِلَةً لِهَا فَيَأْخُذُ كُلُّ قُطْرِ ما عادَلَهُ مِنَ الـمُعَادَلَةِ، ورُبَّها تَـمُرُّ بِهِ مِنْهُ شَهَائِمُ أَقْطَارٍ أُخَرُ تَخْطَفُهَا دَوْرَةُ الـمُبَادَلَةِ، وما تِلْكَ إِلَّا أَبْعَدُ مِنْ قَرْنَى الفَلَكَيْنِ، وأَقْرَبُ بَعْدَ لُصُوقِها مِنْ خَطِّ الحاجِبَينِ، وثِقَلُهُا وخِفَّتُها بِنِسْبَةِ ما يَنْبَجِسُ من طَوْرِهَا وزَمَانِهَا ومَعْدِنِ أَرْضِهَا ومَكَانِهَا.

وإِتْ مَا لِإِبْرَامِ القُدْرَةِ سَجَرَ" البَحْرَ مِنْ مَعْدِنِهِ السَّاكِنِ، فَأَوْقَفَهُ ومَدَّ شِعَابَهُ المُخْتَلِفَة، وبَجَسَ مِنْ لُبَابِ" الصُّخُورِ أَمْوَاهَا مِنْ عَيْنِهَا تَجْمَعُهَا الْمَوادُ الرِّطبَةُ

<sup>(</sup>١) السَّجْفُ والسِّجْفُ: السِّتْر. «لسان العرب» مادة: (سجف).

<sup>(</sup>٢) سَجَرَه يَسْجُرُه: ملأَه. وسَجَرْتُ النهَرَ: ملأْتُه. «لسان العرب» مادة: (سجر).

<sup>(</sup>٣) بَجَسَ الماءَ فَانْبَجَسَ؛ أَيْ: فَجرَهُ فَانْفَجَرَ. «مختار الصحاح» مادة: (بجس). واللُّبابُ: الخالِصُ مِنْ كُلِّ

القَارَّةُ، وتَفْلِقُهَا المُقَابَلَةُ الفَلَكِيَّةُ الحَارَّةُ، فَتَسِيْلُ مُخْضَلَّةً تَحْتَ تِلكَ العِلَّةِ، وتَقِفُ مُعْتَلَّةً إذا لَحِقَتْ مَادَّتَهَا القِلَّةُ، كُلُّهَا مِنْ عَجِيْبِ صُنْعِهِ وعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ وبَالِغِ حِكْمَتِهِ، وعَاثَةً لِلأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ لإِقَامَةِ الحُجَّةِ على الضَّالِينَ، ورِفْقاً بِالآدَمِيِّنَ لِتَكْرِمَتِهِم إِغَاثَةً لِلأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ لإِقَامَةِ الحُجَّةِ على الضَّالِينَ، ورِفْقاً بِالآدَمِيِّنَ لِتَكْرِمَتِهِم بِالعَقْلِ على بَقِيَّةِ المَخْلُوقِينَ، فَيَغْضُو (١) كلُّ منهم تَحْتَ رِيْفِ نِعَمِهِ التي لا تَتَنَاهَى، ويَتَنبَّهُ كُلُّ منهم فَيَخْضَعُ لِسُلْطَانِ عِزِّهِ الَّذِي لا يُضَاهَى.

وقد أَوْضَحَ لنا الحُجَّةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ وفَوقَ ما هُنَالِكَ حَبِيْبُهُ ورَسُولُهُ مُحَمَّدُ الصَّادِقُ المُؤَيَّدُ [عَيَّتِ]، فَهَلْ مِنْ فِكْرَةٍ؟ هَلْ مِنْ عِبْرَةٍ؟ هَلْ مِنْ عَبْرَةٍ؟ هَلْ مِنْ عَبْرَةٍ؟ هَلْ مِنْ عَبْرَةٍ؟ هَلْ مِنْ أَدُنُ واعِيَةٍ؟ هَلْ مِنْ شُلُوكٍ مُسْتَقِيمٍ؟ هَلْ مِنْ قَلْبٍ سَلِيمٍ؟ هذا الكونُ آيةُ تَدُلُّ على أَذُنٍ واعِيَةٍ؟ هَلْ مِنْ سُلُوكٍ مُسْتَقِيمٍ؟ هَلْ مِنْ قَلْبٍ سَلِيمٍ؟ هذا الكونُ آيةُ تَدُلُّ على وَحْدَانِيَّتِهِ، هِذِهِ العَفْلَةُ إلى وَحْدَانِيَّتِهِ، هَذِهِ العَفْلَةُ إلى مَتَى؟ والنَّذِيرُ العُرْيانُ أَبْلَغَ وبَلَغَ وما كَتَمَ، وهِذِهِ الوَقَاحَةُ عَلامَ؟! وسُيُوفُ القَدرِ مُصْلَتَةٌ إلى الحُفَرِ سَوْقَ الغَنَم!

كُلُّ نَهْضَةٍ يَشِبُّ بها العَزْمُ مَغْرُوْراً مُطْمَئِنَّاً(٢٤/ب) فيها دَاعِيَّةُ عَجْزٍ مُنْدَرِجَةٌ بِنَفْسِهَا تَرُدُّها إلى حَدِّهَا، والعَزْمُ عن رَدِّها عَاجِزٌ وعنها غَافِلٌ.

وكُلُّ سَكَنَةٍ مِنْ سَكَنَاتِ العَقْلِ فيها سَابِحَةٌ مُمْتَزِجَةٌ بِسِرِّهَا، تَطُوْفُ بها في بَحْرِ الاعْتِبَارِ فَتَجْمَعُهَا على القَوْلِ بِوَاحِدِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ، وذَوْقُ العَقْلِ عنها ذَاهِلُ.

كَيْفَ هَذِهِ الْأَنْفَاسُ تَكرُّ؟ كَيْفَ هَذِهِ الْأَيَّامُ تَمُرُّ؟ كَيْفَ هَذِهِ الْعُقُولُ تَطِيْشُ بها ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُعْنِى مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٧]؟.

كَيْفَ هَذِهِ الأَوْهَامُ تَنْصَرِفُ عَنِ المَرْئِيِّ وتَسْبَحُ مع المَطْمُوسِ المَقْطُوع كَأَنَّهَا

<sup>.</sup> شيءٍ. «لسان العرب» مادة: (لبب).

<sup>(</sup>١) في «المعارف»: (فيقفوا)، وفي «الترياق»: (فيغفو). والإِغْضاءُ: إِذْناءُ الجُفُونِ. وغَضَى الرجلُ وأَغْضَى: أَطْبَقَ جفْنيْهِ عَلَى حَدَقَتِه. «لسان العرب» مادة: (غضا).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (متصلة)، وفي «المعارف»، و «الترياق»، و «روضة الأعيان»، و «العقود»: (مصلتة).

ما فَهِمَتْ حِكْمَةَ الكَافِ والنُّوْنِ، إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟!.

النَّصِيْحَةُ البَالِغَةُ تَأْخُذُ مِنَ القَلْبِ السَّلِيْمِ مَأْخَذًا حَافِلاً، وتَمُرُّ على القَلْبِ السَّلِيْمِ الله النَّهِ، وتدفعه فَ عَنِ الأَغْيَارِ، المَغْشُوشِ مُرُوْرَاً تَرْفَعُ القَلْبَ السَّلِيْمَ إلى الاَشْتِغَالِ بالله، وتدفعه فَ عَنِ الأَغْيَارِ، وتُسْقِطُ فِي القَلْبِ المَعْشُوشِ القَلَق، فَإِنْ دَامَ قَلَقُهُ لَحِقَ صَاحِبُهُ بِأَهْلِ السَّلاَمَةِ، وَتُسْقِطُ فِي القَلْبِ المَعْشُوشِ القَلَق، فَإِنْ دَامَ قَلَقُهُ لَحِقَ صَاحِبُهُ بِأَهْلِ السَّلاَمَةِ، وإنْ مَرَّ القَلَقُ كَمَا مَرَّتِ النَّصِيْحَةُ فقد بَقِيَ بِغشِّهِ، وما طَارَ مِنْ عُشِّهِ، كُلُّ هَذِهِ المَائِدةِ (''يَذَوْ قُهَا العَقْلُ، وأَيْنَ هو العَقْلُ الكَامِلُ ؟ قَلِيْلٌ.

لو كَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ العُقَلاءُ لَانْبَلَجَتِ الحُجَّةُ ولو كَثُرَ الاخْتِلافُ تَفَخُّماً، ولَظَهَرَ السِّرُّ ولو كَثُرَ الاخْتِلافُ تَفَخُّماً، ولَظَهَرَ السِّرُّ ولو كَتَمَتْهُ النُّفُوسُ خِدْعَةً ودَهَاءً.

العَقْلُ أَمْرٌ بَارِزٌ فِي كُرْسِيِّ الدِّمَاغِ سُلْطَانُهُ، مُتَحَكِّمٌ فِي دَوْحَةِ القَلْبِ لِسَانُهُ، تَنْصَرِفُ الْخَطْرَةُ مِنْ سَانِحَةِ الْخَاطِرِ، وأُمَّهَا طَلِيْعَةٌ فِكْرِيَّةٌ اقْتَنَصَها ضَابِطُ الْحِفْظِ عَن غيرِ تَفَكُّرٍ وتَعَقُّلٍ، فَتَدْفَعُهَا الفِكْرَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ إلى مَيْزَانِ العَقْلِ السَّلِيمِ، فَيَأْخُذُ بِنَواصِيْهَا، ويَطَّلِعُ على خَوافِيْهَا وحَواشِيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ لله أَمْضَاهَا، وإِنْ كَانَتْ لِغَيرِ الله طَرَحَهَا وأَلْقَاهَا.

والعَقْلُ المَغْشُوشُ يَدُورُ بها وَهْلَةً، ويَطْرَحُهَا إلى سَاحَةِ الهَوَى، فَإِنْ ثَقُلَتْ عليه صَدَّ عنها، وإِنْ طَابَتْ له أَخَذَ مِنْهَا، وأَيْنَ يَطِيبُ للهَوَى الذي انْسَلَّ مِنْ زَوْجَيِ الشَّهْوَةِ والاسْتِرَاحَةِ، عَمَلُ فيه عَزِيْمَةٌ، أو خُرُوجٌ عن شَهْوَةٍ؟ هُنَالِكَ يُذْكَرُ شَرَفُ العَقْل.

لَعَمْرُكَ يا أَخَا العِبَادَةِ الصَّادِقَةِ، والبَصِيْرَةِ الحَاذِقَةِ: إِنَّ العَقْلَ أَشْرَفُ مِنْ عَمَلِكَ، وأَكْمَلُ مِنْ بَصِيْرَتِكَ إذا خَلَتْ سَاحَتُهُما مِنْهَ، وإِنْ مَسَّهَا العَقْلُ فَعَلَى قَدْرِ مَسَاسِهِ تَزْكُو الأَعْمَالُ، وتَحْسُنُ الخِلَالُ والخِصَالُ.

أَمَا والذي صَرَفَكَ إلى ما شَاءَ: إِنَّ العَقْلَ أَنْفَسُ (١/٢٥) الذَّخَائِرِ، وأَحْسَنُ البَضَائِع،

<sup>(</sup>١) في «المعارف»: (ترفعه).

<sup>(</sup>٢) في «المعارف»، و «روضة الأعيان»: (المادة).

وأَقْرَبُ الوَسَائِلِ إلى الله، وأَوْضَحُ السُّبُلِ إلى رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ قَوْمٌ: هُوَ الرَّسُولُ المُنْبَعِثُ إلى عَالَمِ الله ورَسُوْلِهِ بِبَيَانِهِ، ويُقِيْمُ له الله ورَسُوْلِهِ بِبَيَانِهِ، ويُقِيْمُ له مِنَ البَارِزَاتِ أَكْمَلَ الدَّلالاتِ، وكَذَلِكَ هُوَ.

والمَبْعُوثُ الذي يُعَذَّبُ مُخَالِفُهُ، فهو السَّيِّدُ العَظِيمُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ لِقِيَامِهِ السَّيِّدُ العَظِيمُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ لِقِيَامِهِ المُؤَيَّدَةِ بِالدَّلاَلاتِ القَاطِعَةِ العَقْلِيَّةِ.

أَلَا إِنَّ العَقْلَ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الله أَحَاطَهُ بِجَوَاهِرِ الأَدَبِ، ومَدَّ حِبَالَ تَحَكُّمِهِ ''إلى القُلُوبِ، مَادَّتُهُ نُوْرِيَةٌ لا تَضْعُفُ بِتَعْطِيلِ بَعْضِ الحَوَاسِ، ولا تَدْخُلُ في المُمَاثَلَةِ القُلُوبِ، مَادَّتُهُ نُوْرِيَةٌ لا تَضْعُفُ بِتَعْطِيلِ بَعْضِ الحَوَاسِ، ولا تَدْخُلُ في المُمَاثَلَةِ القُلُوبِ، مَادَّةِ الرُّوْحِيَّةِ بِالقِيَاسِ، يُذْهِلُهَا ذُهُولُ حِجَابِ أَلَمِ الأَعْضَاءِ، ويُزْعِجُهَا إِلَّا مَعَ المَاتَّةِ الرُّوْحِيَّةِ بِالقِيَاسِ، يُذْهِلُهَا ذُهُولُ حِجَابٍ أَلَمِ الأَعْضَاءِ، ويُرْعِجُهَا إِزْعَاج دَهْشَةِ حُبِّ الأَشْيَاءِ، ويَصْرِفُها عَنْ مَدَارِكِهَا '' قلقٌ مُتَمَكِّنٌ، وخَوْفٌ مُقْنِطٌ.

وقَدْ يَكُونُ فِي النَّاسِ مَنْ لا تَنْصَرِفُ مَادَّةُ عَقْلِهِ بِكُلِّ هذا لِعِظَمِ هَيْئَتِهَا النُّوْرِيَّةِ ولِتَحَكُّمِهَا فِي بَرْزَخِهَا القَائِم بها والقَائِمةِ به، فَتَقِفُ عِنْدَ كُلِّ حَادِثٍ مع القَدَرِ اسْتِسْلَامَا له "، وإِيْهَاناً بِالله، وخُضُوعاً لِحُكْمِه، وغَيْبَةً ( عَنِ الآثار، وتَمَكُّناً فِي مَقَامِ اسْتِسْلَاماً له "، وإِيْهَاناً بِالله، وخُضُوعاً لِحُكْمِه، وغَيْبَةً فَ عَنِ الآثار، وتَمَكُّناً فِي مَقَامِ اللهِ ضَا لَهُ الحَيَاةِ، وفَرَحاً بِلقَائِهِ بَعْدَ المَهَاتِ، وهَذَا مَقَامُ اللهِ ضَا الله عَلَيْهِم وَلَوْ الله وتَوكَّلُوا عليه، وهُمُ الذين قالَ تَعَالى فِي الحَيَاةِ، وقَوَكَلُوا عليه، وهُمُ الذين قالَ تَعَالى فِي الرِّجَالِ المُحَمَّدِيِّينَ الذين عَرَفُوا الله وآمَنُوا به، وتَوكَّلُوا عليه، وهُمُ الذين قالَ تَعَالى فِي شَأْنِم، ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يوس:١٢].

﴿ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ ﴾؛ لِبَقَائِهِم مَعَ اخْتِيَارِ الله تَعَالَى لهم، وهُوَ سُبْحَانَهُ لا يَخْتَارُ كَرْمَاً منه ولُطْفَاً لِـمَنْ أَسْقَطَ اخْتِيَارَهُ عِنْدَهُ إِلَّا الأَمْنَ والوِقَايَةَ، ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦].

<sup>(</sup>١) في «المعارف»، و «الترياق»، و «روضة الأعيان»: (التحكم).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»، و«الترياق»، و«روضة الأعيان»: (مدارها)، وفي «المعارف»: (مداركها)، وهي ما أَثْبَتُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»، و«الترياق»، و«روضة الأعيان»: (استلاماً له)، وفي «المعارف»: (استسلاماً له)، وهي ما أَشَتُّ.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (وغَيْبهِ)، وفي «المعارف»، و «الترياق»، و «روضة الأعيان»: (وغَيْبَةً)، وهي ما أثبت.

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ بِتَقَلَّبِ الوَارِدَاتِ، وتَرَادُفِ الحَادِثَاتِ، ولا يَنُوطُهُم (' حُزْنُ الحِجَابِ عنه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى إِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلَهُمُ الْحَجَابِ عنه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى إِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلَهُمُ اللهِ المَامِنَهِ ].

وهُمُ القَوْمُ القَائِمُونَ به، المَطْمُوسُونَ عن غَيْرِهِ، العُقَلاَءُ الخُلَّصُ، يَعْرِفُونَ كُلَّ دَرَجَةٍ حُكْمٍ وحِكْمَةٍ دُنْيَاوِيَّةٍ، ولا يَشْتَغِلُونَ لِزُهْدِهِم بها فيها، ويَعْلَمُونَ سِرَّ كُلِّ دَرَجَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ، ولا يَنْفَكُّونَ طَرَباً بها عنها، وفي الحَالَينِ عَمَلُهُم لله، وقَصْدُهُمُ الله؛ ولِذَلِكَ قَيْلَ لهم: أَهْلُ الله، رِجَالُ الله، فَاسْتَمْسِكُوا بِمِنْهَاجِهِم، واتَّبِعُوا بَرَكَةَ آثَارِهِم، وكُونُوا فِي خُرْبُ الله هُمُ الله لِله الله المَالِدة: ٢٢] ﴿ هُمُ الله المَالِدة: ٢٥] ﴿ هُمُ الله المَالِدة: ٢٥] ﴿ هُمُ الله المَالِدة: ٢٥] ﴿ الله المَالِدة ٢٠٤] ﴿ الله الله المَالِدة ٢٠٤] ﴿ الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله الله الله المَالِدة ١٤٤] ﴿ الله الله المَالِدة الله الله المَالِدة الله الله المَالِدة الله الله المَالِدة الله المَالِدة الله المَالِدة الله المَالِدة الله المَالِدة الله الله المَالِدة المَالِدَة الله المَالَّذَة الله المَالِدة المَالمَالِدة المَالِدَة المَالمَالِدَة المَالمَالِدَة الله المَالمُولِدُونَ الله المَالِدَة المَالمَالِدَة المَالمُمْ الله المَالمَالِدَة المَالمُولِدُونَ الله المَالمَالمَالمُولَة المَالمُولِدُونَ المَالمَالِدَالمَالمَالمَالمَالمُولِدُونَ اللهُ المَالمَالمُولَة مَالمُولَا الله المَالمَالمَالمُولَة مَالمَالمُولَة مَالمَالمَالمُولَة مَالمُولِدُولِ الله المَالمَالمُولَة مَالمَالمُولَة مَالمَالمُولَة مَالمَالمُولَة مِنْ المَالمِنْ الله المَالمُولِدُولَة مَالمُولُولُولَة مَالمُولَة مَالمُولِدُولِهُ الله المَالمُولَة مَالمُولَة مَالمُول

<sup>(</sup>١) ينوطهم: يَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ. وَنُطْتُهُ بِهِ: عَلَّقْتُهُ بِهِ. وَالنَّوْطُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْضاً. «مقاييس اللغة» مادة: (نوط).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفين من «الترياق»، و «روضة الأعيان»، وقال الإمام الصياد في «المعارف»، والواسطي وابن حماد نقلاً عن راوي المجلس: فاضطرب المجلس، وكادت تقوم قيامة القوم، ومات وجداً في المجلس رجلان، ووصل شعر التائبين الذين قصوا شعورهم بنيّة الإنابة إلى رمانة كرسيه رضي الله تعالى عنه وعنا به، ونفعنا بعلومه والمسلمين أجمعين. آمين.

#### [(٩)تزكية النفوس]٠٠

#### وقال ضِيْطُهُ:

إذا أَنْتَ أَخَذْتَ حَقَّ الله مِنْ نَفْسِكَ، وأَخَذْتَ نَفْسَكَ مِنْكَ، وذَهَبْتَ مع الحَقِّ عَرَفْتَ نَفْسَك، ومَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، وإذا أَنْتَ وَقَيْتَ النَّاسَ حُقُوقَهُم؛ فَعَظَّمْتَ كَبِيْرَهُم، ورَحِمْتَ صَغِيْرَهُم، وأَحْسَنْتَ لِمُسِيْئِهِم، وأَجْمَلْتَ لِمُحْسِنِهِم، وأَجْمَلْتَ لِمُحْسِنِهِم، واتَّعَظْتَ مِنْ حَكِيْمِهِم، وانْجَمَعْتَ عن لَئِيْمِهِم، ونصَرْتَ ضَعِيْفَهُم، وما خَذَلْتَ قَوِيَّهُم، وأَمِنَ كُلُّهُم بَوائِقَكَ أَنَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ سِياسَةَ نَفْسِكَ ومُعَاشَرَةَ إِخُوانِكَ، وأَرْضَيْتَ رَبَّكَ، وكَفَيْتَ شَرَّكَ، وأَنْتَ حِيْنَئِذِ العَاقِلُ الحَكِيْمُ.

وإِنْ جَهِلْتَ نَفْسَكَ وبَخَسْتَ النَّاسَ أَشْيَائَهُم، فقد أَغْضَبْتَ رَبَّكَ وظَلَمْتَ نَفْسَكَ وأَنْتَ إِذاً الأَحْمَقُ اللَّئِيْمُ.

فَإِيَّاكَ - يَا أَخِي - أَنْ تَقْدَحَ زِنَادَ هِمَّتِكَ لِإِحْرَاقِكَ، وأَنْ تَسْبَحَ فِي لُجَّةِ هَوَاكَ لِإِغْرَاقِكَ، اللهَ اللهَ بِكَ، انْتَصِرْ لله على نَفْسِكَ، وأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ هَزِيْمَتِهَا وطَيْشِهَا الكَاذِبِ تَسْلَمْ مِنْ ذُلِّ المَآبِ وفَزَعِ الحِسَابِ ومُقَاطَعَةِ الأَحْبَابِ، وتَدْخُلِ البَاب، وتُحْسَبْ مِنْ خَيْرِ الأَحْزَاب.

النَّفْسُ مَعْنَى الفَتَى يَعْلُوا إِذَا اتَّضَعَتْ وإِنْ تَعَالَتْ فَقَدْرُ الشَّخْص مَوْضُوعُ

على أَيِّ شَيْءٍ أُمُّ عُويْمِر تَضْرِبُ بِعَصَا الغُرُورِ رَأْسَكَ، وتَبْنِي على الخَيَالِ الكَاذِب

<sup>(</sup>۱) هذه عدة مجالس للإمام الرفاعي الله موجودة في «الكليات» صـ٧٧-٨٠، وصـ٩٧-١٠٠، وصـ١٠١٠، وهـ٥٥-وراد) و «ترياق المحبين» صـ١٠٥، وصـ٢٧-٢٨، وصـ٣٤، صـ٥٥-٣٦، و «خلاصة الإكسير» صـ٥٥- «بوارق الحقائق» صـ٢٧٦-٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) بوائقُه: غَوائلُه وشرُّه، أَوْ ظُلْمه وغَشَمُه. «لسان العرب» مادة: (بوق).

أَسَاسَكَ، نَخْوَتُهَا مَرْبُوطَةٌ بِحَبْلِ شَهْوَتِهَا، الضِّدَّانِ لا يَجْتَمِعَانِ (')، تَرْمَحُ فَوْقَ جُدْرَانِ الأَفْلاكِ بِوَسَاوِسِ بُهْتَانِهَا، وتَتَدَلَّى إلى قَعْرِ بَحْرِ الذُّلِّ لِآرَابِهَا المُوافِقَةِ لِمِيْزَانِهَا، ما أَقْبَحَهَا مِنْ صَاعِدٍ بلا اسْتِحْقَاقٍ!، وما أَذَلَها مِنْ سَافِلِ بلا نِطَاقٍ!

حِكْمَةُ على مُجَرَّدِ سُوْءِ الأَخْلَاقِ، خَلِّهَا وسَفْسَاف '' مَقَاصِدِهَا، وطِرْ بِأَجْنِحَةِ العِرْفَانِ إلى مَعَالِي الأُمُورِ، وسِرْ مع أَدَبِ دِيْنِكَ إلى غَايَةِ عِلْمِكَ ويَقِيْنِكَ لِتَرْتَفِعْ إلى مَعَالِي الأُمُورِ، وسِرْ مع أَدَبِ دِيْنِكَ إلى غَايَةِ عِلْمِكَ ويَقِيْنِكَ لِتَرْتَفِعْ إلى مَعَالِي الأُمُورِ، وسِرْ مع أَدَبِ دِيْنِكَ إلى غَايَةِ عِلْمِكَ ويَقِيْنِكَ لِتَرْتَفِعْ إلى مَقَامِ العِزَّةِ والحُبُورِ"، واخْشَوْشِنْ بِمُخَالَفَةِ الهَوَى ومُضَادَّةِ المَيْلِ، وسُقْ جُيُوشَ عَزِيْمَتِكَ بِعَصَا عَزْمِكَ بِجُنْح اللَّيلِ:

ولا تَرْكَنْ إلى الذَّنْبِ فَعُقْبَى الذَّنْبِ نِيْرَانُ إذا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ فَهُم في اللَّيْلِ رُهْبَانُ ويَلْهُو الجَاهِلُ اللَّاهِي وأَهْلُ الله يَقْظَانُ ١٨٥٥ هُمُمُ والله فِتْيَانُ إذا ما قِيْلَ فِتْيَانُ

تَعَوَّدْ سَهَرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّومَ خُسْرَانُ وَقُدْ سَهَرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّومَ خُسْرَانُ وقُدْمُ للوَاحِدِ الفَرْدِ فَلِلْقُرْآنِ خِلَّانُ يَنَامُ الغَافِلُ السَّاهِي وما في القوم وَسْنَانُ فَمَا يُلْهِيْهُمُ أَهْلٌ ولا حِزْبٌ وإِخْوَانُ

أُوْلِئِكَ القَوْمُ وأَيْنَ مِثْلُهُمُ اليَومَ؟ هَجَرُوا اللَّذَاتِ، وتَرَكُوا المَأْلُوفَاتِ، وعَبَدُوا اللهَ إِنْكَ اللَّهَ بِخَالِصِ الطَّوِيَّاتِ، ووَقَفُوا عِنْدَ سِرِّ: ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴿ وَلَرَحُوا الْجَزِيْلَ، وَطَرَحُوا الْجَزِيْلَ، وَرَضُوا بِالْقَلِيلِ، طَعَامُهُم ما سَدَّ الرَّمَقَ، ولِبَاسُهُم ما سَتَرَ العَوْرَةَ، وما دُوْنَهُ مِنْ شَبَقٍ ولا عَبَقِ ﴿ وَلا عَبَقِ ﴿ ).

<sup>(</sup>١) التضاد: هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معاً، وعدم إمكان ارتفاعهما معاً، في شيء واحدٍ وزمانٍ واحدٍ. «ضوابط المعرفة» صـ٥٨.

<sup>(</sup>٢) السَّفْاَفُ: الرَّدِيءُ مِن كُلُّ شَيْءٍ، والأَمْرُ الحُقِيرُ، وأَصْلُهُ مِن سَفْسَافِ التُّرَابِ لَمَا دَقَّ منه، ثم قيل : لِكُلُّ رِيح رَدِيءٍ سَفْسَافٌ. «تاج العروس» مادة: (سفف).

<sup>(</sup>٣) الحبور هُو: السرور. «مختار الصحاح» مادة: (حبر).

<sup>(</sup>٤) مر تخریجه صـ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الشَّبَقُ: شِدَّةُ الغُلْمة وطلبُ النِّكَاحِ، والْعَبَقُ: الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ.

# قَوْمٌ إذا غَسَلُوا الثِّيَابَ رَأَيْتَهُم لَبِسُوا البُّيُوتَ وَزَرَّرُوا الأَبْوَابَا

طَابُوا بِالله واكْتَفُوا بِهِ: فَأَوْصَلَهُم إليه، ودَلَّهُم عليه، وصَرَّفَهُم في الذَّرَّاتِ، وأَطْلَعَهُم على المَخْفِيَّاتِ، فَانْدَرِجْ بِسِلْكِهِم؛ لِتُحْسَبَ منهم؛ فَإِنَّهُم رَضُوا عنِ الله ورَضَى عنهم، وهُوَ وَلِيُّ المُتَّقِينَ.

الفَتَى: مَنْ لا خَصْمَ لَهُ، الفَتَى خَصْمٌ لِرَبِّهِ على نَفْسِهِ.

الْفُتُوَّةُ: أَنْ لا يُفَاخِرَ الفَتَى مَنْ آمَنَ بِالرَّحْمَنِ وهُدِيَ بِالإِيمَانِ.

والصَّدِيْقُ: الذي تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه ويَسْتَرِيْحُ القَلْبُ معه؛ وأنشد:

اصْحَبْ مِنَ الإِخْوانِ مَنْ قَلْبُهُ أَصْفَى مِنَ اليَاقُوتِ والجَوْهَرِ وَمَنْ إِذَا سِرَّكَ أَوْدَعْتَ لُهُ لَمْ يُظْهِرِ السِّرَّ إِلَى المَحْشَرِ وَمَنْ إِذَا أَذْنَبْتَ ذَنْبَا أَتَى مُعْتَ نِرَاً عِنْدَكَ كَمُسْتَعْفِرِ وَمَنْ إِذَا أَذْنَبْتَ عَن عَيْنِهِ أَزْعَجَهُ الشَّوْقُ ولَمْ يَصْبِرِ وَمَنْ إِذَا غُيِّبْتَ عن عَيْنِهِ أَزْعَجَهُ الشَّوْقُ ولَمْ يَصْبِر

مَنْ كَانَ لَهُ أَخٌ فِي الله فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقُّهُ والمُواسَاةُ له وحِفْظُهُ فِي مَشْهَدِهِ وَغَيْبَتَهِ، وَأَنْتُمْ إِخْوَانِي وَأَصْحَابِي وَلَزَمِي، فَعَلَيْكُم بِمُرَاقَبَةِ الله تَعَالَى وطَاعَتِهِ حتَّى لا تُخْجِلُونِي غَدَاً بَيْنَ يَدَي العَزِيْزِ سُبْحَانَهُ.

صَدِیْقُكَ: مَنْ حَذَّرَكَ الذُّنُوبَ وبَصَّرَكَ بِعُیُوبِكَ؛ وأَخُوْكَ مَنْ أَرْشَدَكَ إِلَى الله تعالى. ومَنْ صَحَّتْ له مع الله صُحْبَةٌ، لَازَمَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الله بِالتَّدَبُّرِ، واتَّبَعَ أَوَامِرَهُ وتَأَدَّبَ بِآدَابِهِ.

ومَنْ صَحَّتْ له صُحْبَةٌ مع رَسُولِ الله ﷺ، تَمَسَّكَ بِأَخْلاقِهِ وآدَابِهِ، واتَّبَعَ شَرِيْعَتَهُ وسُنَّتَهُ.

ومَنْ صَحَّتْ صُحْبَتُهُ مع الأَوْلِياءِ اتَّبَعَ سِيْرَتَهُم وطَرِيْقَتَهُم وتَأَدَّبْ بِآدَابِهِم.

ومَنْ سَقَطَ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ وأَخَذَ ما طَابَ له، فَقَدْ سَلَكَ سَبِيْلَ الهالِكِينَ، ﴿وَٱلْعَنِقَبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨].

الوَلِيُّ يَبْلُغُ إِلَى حَالٍ مِنْ رَبِّهِ فَيُعْطِي بِالله، ويَمْنَعُ بالله، ويُغْنِي بالله، (٢٦/ب) ويُفْقِرُ بالله، ويُقْعِدُ بالله، ويُقَيِّدُ بالله، ويُقَيِّدُ بالله، ويُطْلِقُ بالله.

شُكْرُ نِعْمَةِ الله ذِكْرُهَا، والضَّابِطُ الشَّرْعُ و ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾[ق:١٨].

أُعْطِيْتُ خَصْلَتَينِ لَم يُعْطَهُما الشَّيخُ مَنْصُورٌ، هو كانَ عَاشِقاً وأنا مَعْشُوقٌ، والعَاشِقُ مُتْعَبُ والمَعْشُوقُ مُلَاَّلُ، وأُعْطِيتُ الحِكْمةَ ولم يُعْطَهَا، ووَصَلْتُ إلى مَقَامِ والعَاشِقُ مُتْعَبُ والمَعْشُوقُ مُلَاَّلُ، وأُعْطِيتُ الحِكْمةَ ولم يُعْطَهَا، ووَصَلْتُ إلى مَقَامِ إِنْ عَصَيْتُ الله بَ لِمُوافَقَةِ مَطَالِعِهِ أَوَامِرَ الله مِنْ مَرْتَبَةِ عَبْدِيَّتِهِ القَائِمَةِ بِشَأْنِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُلُطْكَنُ ﴾ [الحبر: ٢٤]، وأيْنَ يَكُونُ لِعَدُوِّ الله الشَّلْطَانُ على حِزْبِ الله الَّذِينَ هُمْ في كَنَفِ الله؟!، ويه (١) عليه، هو سَبَقَتْ له الشَّقْوةُ، الشَّاطَانُ على حِزْبِ الله الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الغَلَبَةِ القَاهِرَةِ والسَّرَائِرِ الطَّاهِرَةِ يُحَاسِبُونَ وَهُمْ سَبَقَتْ لهمُ الحُسْنَى، هُمْ أَهْلُ الغَلَبَةِ القَاهِرَةِ والسَّرَائِرِ الطَّاهِرَةِ يُحَاسِبُونَ أَنْفُسٍ ويَتَّهِمْهَا لَم يُكْتَبْ عِنْدَنَا في وَيُوانِ الرِّجَالِ.

هَذِهِ البَرَكَاتُ الطَّافِحَةُ، والأَنْوارُ اللَّائِحَةُ مُغْتَرَفَةٌ من بَحْرِ كَرَمِ ابْنِ عَبْدِ الله أَبِي الطَّاهِرِ الرَّسُولِ المُؤَيَّدِ السَّيِّدِ العَظَيْمِ الرَّوُّوْفِ الرَّحِيمِ، نحنُ اتَّبَعْنَاهُ بِالصِّدْقِ وأَطَعْنَاهُ وِفْقَ أَمْرِ الحَقِّ، والمُبْعَدُ على شَفَا جُرُفٍ.

على أَيِّ ظَنِّ رَدَّ قَاضِي الهَوى الدَّعْوَى وفي القَلْبِ سِرُّ نَشْرُهُ قَطُّ لا يُطْوَى غَرَامٌ بِحَبْلِ السِرُّ والتَّقْوَى غَرَامٌ بِحَبْلِ السِرُّ والتَّقْوَى غَرَامٌ بِحَبْلِ السِرُّ والتَّقْوَى أَعَمْتُ عَلَيْهَا فِي حَمَى الصِّدْقِ حُجَّةً هَا مِنْ معَارِيْج الهُدَى الغَايَةُ القُصْوَى

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (١) ويه: وَيْهِ يَا فلانُ، وتُكْسَرُ الهاءُ، ووَيْهاً، بالتَّنْوينِ، وَهُوَ: إغراءٌ وتَحْريضٌ واسْتِحْثاثٌ، ويكونُ للواحِدِ والجَمْع والمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ.«تاج العروس»: مادة: (ويه).

وَرَمْزَمْتُ كَأْسَا حَلَّ فيه مُدامَةٌ وَصَابُ لَهُ سِرًا قَدِيْها حَدِيْثُه وَصَالٍ كُلُّ مَنْ رَامَ فَتْحَهَا خِزَانَةُ وَصَالٍ كُلُّ مَنْ رَامَ فَتْحَهَا فِرَانَةُ وَصَالٍ كُلُّ مَنْ رَامَ فَتْحَهَا وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى على مَنْ يَرُومُهَا دنا السِّدْرَةَ القَعْسَاءَ منها جَهَابِذُ وصَامُوا عَنِ الآثارِ صَوْمَ مُسودًع وصَامُوا عَنِ الآثارِ صَوْمَ مُسودًع مَرَّتْ عِيْسُهُم والضَّوْءُ كَفْكَفَهُ الدُّجُا مَرَّتْ عِيْسُهُم والضَّوْءُ كَفْكَفَهُ الدُّجُا أَخَذْتُ وَحِيْدَاً رَايَةَ السَّيْرِ بَعْدَهُم ونَصَيْتُ فِي أَثْنَا المَسِيْرِ مَذَاهِباً كَذَا مَنْ أَرَادَ الحِبَّ فَلْيَحْتَفِلْ بِهِ كَذَا مَنْ أَرَادَ الحِبَّ فَلْيَحْتَفِلْ بِهِ

حَرَامٌ على أَهْلِ التَّجَاوُزِ والدَّعْوَى عنِ الحُجَجِ الأَثْبَاتِ جَيْرِ الوَرَى يُرْوَى عَنِ الحُجَجِ الأَثْبَاتِ جَيْرِ الوَرَى يُرْوَى فَقَدْ أَغْلَقَ اللَّذَاتِ واسْتَفْتَحَ البَلْوَى فَقَدْ أَغْلَقَ اللَّغُدُ عَنْ مَوْطِنِ الشَّكُوَى قَبُولُ البَلاوالبُعْدُ عَنْ مَوْطِنِ الشَّكُوَى قَبُولُ البَلاوالبُعْدُ عَنْ مَوْطِنِ الشَّكُوَى قَدِ اتَّبَعُوا المُخْتَارَ فِي السِّرِّ والنَّجُوى قَدِ اتَّبَعُوا المُخْتَارَ فِي السِّرِّ والنَّجُوى فَصَانُوا حِمَاهُم مِنْ هُذَيْمٍ ومِنْ حَذُوى فَصَانُوا حِمَاهُم مِنْ هُذَيْمٍ ومِنْ حَذُوى وَتَاهَتُ الْوَاحِمَاهُم مِنْ هُذَيْمٍ ومِنْ حَذُوى وَتَاهَتُ اللَّهُ المُنَافِي وَلِي عَنِ الفَحْوَى وَتَاهَتُ وَى الشَّرُوبِ هُوَ الأَسُوى (١٢٨٥) أَخُوبُ طَرِيْقاً فِي الدُّرُوبِ هُوَ الأَسْوَى (١٢٨٥) على نَصِّهَا بَيْنَ الأُولِي صَحَتِ الفَتْوَى وَإِلَّا فَيَا نَيْلُ المُنْسَى لُقْمَةُ الحَلْوَى وَإِلَّا فَيَا نَيْلُ المُنْسَى لُقْمَةُ الحَلْوَى وَإِلَا فَيَا نَيْلُ المُنْسَى لُقْمَةُ الحَلْوَى

إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَتَحَ بَابَ الإِرْشَادِ بِيَدِهِ القُدْسِيَّةِ، وسَلَّمَهُ في هذا القَرْنِ إِلَيَ، فَهَذَا اليَوْمُ ظُهُورُ الدَّوْلَةِ المُحَمَّدِيَّةِ الرِّفَاعِيَّةِ، وطَرِيْقَتُهَا المُرْتَضَوِيَّةِ العَلَوِيَّةِ - على فَهَذَا اليَوْمُ ظُهُورُ الدَّوْلَةِ المُحَمَّدِيَّةِ الرِّفَاعِيَّةِ، وطَرِيْقَتُهَا المُرْتَضَوِيَّةِ العَلَوِيَّةِ - على مُشَرِّعِهَا ابْنِ عَبْدِ الله أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلامِ - طَرِيْقُ دِيْنٍ بِلا بِدْعَةٍ، وعَمَلُ بِلا كَسَل.

طِّرِيْقُنَا ضَبْطُ الحَوَاسِ بِمُرَاعَاةِ الأَنْفَاسِ، وتَطْهِيْرُ البَاطِنِ مِنَ الأَدْنَاسِ، ومُدَاوَمَةُ الذِّكْرِ بَجَمِيعِ الحَوَاسِ، طَرِيْقِي دِيْنٌ بِلا بِدْعَةٍ، وعَمَلُ بِلا رِيَاءٍ، وقَلْبٌ بلا شُعْلٍ، ونَفْسٌ بلا شَهْوَةٍ.

طَرِيْقُنَا الكِتَابُ والسُّنَّةُ، أَلَا إِنَّ الفَقِيرَ على الطَّرِيْقِ ما دَامَ على السُّنَّةِ، فَمَتَى انْحَرَفَ عنها ضَلَّ عَنِ الطَّرِيْقِ.

طَرِيْقُنا أَنْ لا تَسْأَلَ، ولا تَرُدَّ، ولا تَدَّخِرَ، وأَنْ تَتَحَقَّقَ أَنَّ الكُلَّ بِيَدِ الله، وكُلُّ مُيسَّرٌ

لِمَا خُلِقَ لَهُ، وأَنْ تَقِفَ عِنْدَ حَدِّ الشَّرْعِ لا تَتَعَدَّاهُ، والعَوْنُ مِنَ الله.

هذا الطَّرِيقُ وَاضِحٌ، أَغْلَقَ مَنَاهِجَهُ جَماعَةُ اصْطَلَمَ عليهمُ الحَالُ، وما بَلَغُوا مَقَامَ التَّمْكِيْنِ، فَتَجَاوَزُا بِالشَّطْحِ والدَّعْوَى الحُدُودَ، فَتَبِعَهُم فَرِيْقَانِ: فَرِيْقُ انْقَادَ بِحُسْنِ الظَّنِّ، وفَرِيقُ قَادَهُ الجَهْلُ، وكِلاهُمَا على شَفَا جُرُف، أَلَا إِنَّ الطَّرِيقَ مَحجَّةٌ بَيْضَاءَ، كُلُّ ما فَيْهِ مِنْ قَولٍ وفِعْلٍ، بَطَنَ أو ظَهَرَ لا يَتَجَاوَزُ دَائِرَةَ الشَّرْعِ، أَلَا إِنَّ كُلَّ طَرِيْقَةٍ خَالَفَتِ الشَّرْعِ، أَلَا إِنَّ كُلَّ طَرِيْقَةٍ خَالَفَتِ الشَّرِيْعَةَ زَنْدَقَةٌ.

الطَّرِيْقُ أَنْ تَقُولَ: آمَنْتُ بِالله، وَوَقَفْتُ عِنْدَ حُدُودِ الله، وعَظَّمْتُ ما عَظَّمَ الله، والطَّرِيْقُ أَنْ تَقُولَ: وانَتْهَيْتُ عَمَّا نَهَى الله، ولا طَرِيْقَ بَعْدَ هذا أَبَدْاً؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ.

جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الطَّرِيْقِ بِعَادَاتٍ زائدةٍ، بَعْضُهُم وهُمُ العَارِفُونَ جَعَلَها سُلَّاً لِلْعِبَادَةِ، ونَبَّهُوا على كَوْنِها بِدْعَةً مُعْتَادَةً، تَدْخُلُ فِي البِدَعِ الحِسَانِ؛ لِيَقْتَادُوا بها النَّفُوسَ المَطْبُوعَةَ على الاسْتِبْشَارِ بِعَرَائِبِ العَادَاتِ، حتَّى إذا طَهُرَتْ نُفُوسُ أَتْبَاعِهِم النَّفُوسَ المَطْبُوعَةَ على الاسْتِبْشَارِ بِعَرَائِبِ العَادَاتِ، حتَّى إذا طَهُرَتْ نُفُوسُ أَتْبَاعِهِم أَخْرَجُوهُم مِنْ قُيُودِ العَادَاتِ إلى إِطْلَاقِ الشَّرْعِ، وهَذِهِ الحِكْمَةُ مَأْخُودَةٌ مِنْ سِيْرَةِ سَيِّدِ الحَلْقِ عَلَيْهُ، ولها المَقَايِسُ الكَثِيْرَةُ فِي الشَّنَةِ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ النَّقْصِ عَظَمُوا تِلْكَ اللهَ العَادَاتِ حتَّى أَدْخُلُوهَا فِي العِبَادَاتِ، بَلِ اشْتَعَلُوا بها عَنِ العِبَادَاتِ فَانْقَطَعُوا عَنِ العَادَة فِي العَادَةِ وَلا رَاحِلَةٍ، فَإِيَّاكَ أَيُّها السَّالِكُ أَنْ تُدْخِلَ العَادَة فِي العَبَادَاتِ مَقُوا بِلا زَادٍ ولا رَاحِلَةٍ، فَإِيَّاكَ أَيُّها السَّالِكُ أَنْ تُدْخِلَ العَادَة فِي العَبَادَةِ؛ فَإِنَّ العَادَاتِ المُبَاحَة أو المُسْتَحْسَنَةَ صِيْعَتْ بِعَقْلِ المَخْلُوقِ، والعِبَادَاتِ العَبَادَةِ؛ فَإِنَّ العَادَاتِ المُبَاحَة أو المُسْتَحْسَنَةَ صِيْعَتْ بِعَقْلِ المَخْلُوقِ، والعِبَادَاتِ قَامَتْ بِأَمْرِ الخَالِقِ، وبَيْنَ عَقْلِ المَخْلُوقِ وأَمْرِ الخَالِقِ الفَرْقُ بَيِّنُ، تَعَلَى اللهُ عُلُواً عَنِ العَبَادَةِ ولَيْ المَخْلُوقِ وأَمْرِ الخَالِقِ الفَرْقُ بَيِّنُ، تَعَلَى اللهُ عُلُواً عَنِ الْحَقَّ أَنْ يُتَبَعَ، واللهُ وَلَيُّ المُتَقَوْنَ. أَقَرِّبُ النَقْسَ إلى الحَقِّ بها لا يَكْرُهُهُ الحَقِّ ، والحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ، واللهُ وَلَيُّ المُتَقَوْنَ.

مَنْ سَلَكَ الطَّرِيْقَ بِنَفْسِهِ أُعِيْدَ قَسْرَاً؛ هَذِهِ الطَّرِيْقَةُ لا تُوْرَثُ عَنِ الأَبِ والجَدِّ إِنَّما هِيَ طريقَةُ العَمَلِ والجِدِّ، والوُقُوفِ عندَ الحَدِّ، وذَرِّ الدُّمُوْعِ على الخَدِّ، والأُدَبِ مَعَ اللهُ تَعَالى.

ظَنَّ بَعْضُ الجَهَلَةِ أَنَّ هذه الطَّريقةَ تُنَالُ بالقِيْلِ والقَالِ، والدِّرْهَمِ والمَالِ، وظَوَاهِرِ

الأعْمَالِ! لا والله؛ إنَّما نَيْلُهَا بالصِّدْقِ والانْكِسارِ، والذُّلِّ والافْتِقَارِ، واتِّبَاعِ سُّنَّةِ النَّبيِّ النَّبيِّ النَّبيِّ اللهُخْتَارِ، وهَجْر الأَغْيَارِ.

# [سَطْرُ الاسْم المُحَمَّدِيِّ]

سَطْرُ الاسْمِ المُحَمَّدِيِّ مَمْدُودٌ على صَحَائِفِ الأَكْوَانِ مِنْ أُمِّ زِيْقِ الأَزْلِ إلى حَاشِيةِ ذَيْل الأَبْدِ، ولِسُلْطَانِهِ الحُجَّةُ الدَّائِمَةُ القَائِمَةُ على كُلِّ سُلْطَانٍ كَوْنِيٍّ.

والحُجُّةُ: هي ما صَرَفَتِ الشُّبْهَةَ فَأَسْكَتَتْ قَلْبَ الخَصْمِ إِلْزَامَا، وإِنْ نَطَقَ لِسَانُهُ عِنَادَا؛ وإِنَّ حُجَّتَهُ الَّتِي عَرَفَهَا أَهْلُ الجُحُوْدِ واسْتَيْقَنَثُهَا أَنْفُسُهُم لَم تَزَلْ مَعْرُوْفَةً، وإِنْ أُنْكِرَتْ حَسَدَاً.

ومِيْمُ المَدَّةِ المُنْعَقِدَةِ بِمِدَادِ سَطْرِ اسْمِهِ مَعْقُودٌ على رُمْحِ المَلَكُوتِ مُنْسَدِلُّ ثَوْبُهُ على شَجَرَةِ المُلْكِ، مُحِيْطٌ بَحْرُ مَدَدِهِ بِأَطْرَافِ العَوَالِمِ مِنْ جَمِيعِ أَرْكَانِهَا، شَامِلٌ لِكُلِّ أَعْيَانِهَا فِي بُرُوْزِهَا وثُبُوتِهَا.

ورَفْعُهُ مُشِيْرٌ إِلَى مُنَازَلَاتِهِ المُتَرَفِّعَةِ فِي مَنَازِلِ النَّبُوَّةِ العُظْمَى، والرِّسَالَةِ الجَامِعَةِ الكُبْرَى، والمُتَرَقِّيةِ فِي مِنْبِرِ القُدْسِ على دَرَجِ الشَّرَفِ الأَتَمِّ الذي لا تُدْرَكُ غَايَتُهُ بِطُوفِ هِمَ الصِّدِّيْقِينَ والمُقَرَّبِينَ، ودُوْنَهَا غَايَاتِ أُوْلِي العَزْمِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ والمُرْسَلِينَ. وحَاوُهُ حَدُّ النَّهَايَاتِ في مَرَاتِبِ الغَايَاتِ الحَائِلُ بِحَبْلِ حَالِهِ مِنْ حَيْثُ رِفْعَةُ وحَاوُهُ حَدُّ النَّهَايَاتِ في مَرَاتِبِ الغَايَاتِ الحَائِلُ بِحَبْلِ حَالِهِ مِنْ حَيْثُ رِفْعَةُ وَحَاوُهُ حَدُّ النَّهَايَاتِ في مَرَاتِبِ الغَايَاتِ الحَائِلُ بِحَبْلِ حَالِهِ مِنْ حَيْثُ رِفْعَةُ وَحَاوُهُ مَدُّ النَّهَايَاتِ في مَرَاتِبِ الغَايَاتِ الحَائِلُ بِحَبْلِ حَالِهِ مِنْ حَيْثُ رِفْعَةُ وَعَلَيْ مِنْ رَفْرَفِ السَّيِّيَةِ المُوَيْ مَنْ مَوْتِهِ إِلَى مَا السَّيِّيَةِ المَوْرَقِ مَشْهَدِ الرَّأَفَةِ المُتَدَلِّي مِنْ رَفْرُفِ السَّيِّدِيَّةِ البَحْتَةِ إلى هَامِ مِحْرَابِ العَبْدِيَّةِ المَوْرَقِ مَشْهَدِ الرَّأُفَةِ المُتَدَلِّي مِنْ رَفْرُفِ السَّيِّدِيَّةِ البَحْتَةِ إلى هَامِ مِحْرَابِ العَبْدِيَّةِ العَبْدِيَةِ .

وفَتْحُهُ مُشِيْرٌ لحملةِ الأَزَلِ والأَبَدِ مِنْ طُوْرِ سَيْنَا النِّكَاتِ المُطَلْسَمَةِ عن قَوَافِلِ رُكْبَانِ حَضْرَةِ القُرْبِ إِلَّا من طَرِيْقه، قَبْلَهُ وبَعْدَهُ، مِنْ هُنَاكَ إلى هُنَاكَ، والعَجْزُ عن دَرْكِ الإِدْرَاكِ إِدْرَاكِ إِدْرَاكِ.

ومِيْمُهُ الوَسَطِ (٢٨/ب) مُشِيرٌ إلى ما وَرَاءِ مَدَارِكِ المَوْجُوْدَاتِ مِنْ مَعَانِي المَنْحِ

المُخْتَصِّ بِهِ فِي مُصْطَفَوِيَّتِهِ مِنْ حَيْثُ مَظْهَرِيَّةُ مَبْطَنِ الحُكْمِ المُنْقَلِبِ إلى مَظْهَرِ الأَمْرِ المُجْتَمع فِي مَشْهَدِ المَنَارِ العِلْمِيِّ مِنْ طَرِيقِ الأُمِّيَّةِ.

وَشَدَّتُهُ تُعَنُّونُ حَالَي الأُمَّيَّةِ والأُمَّيَّةِ؛ فالأُوْلَى أُمِّيَّةُ الخَطِّ والقِرَاءَةِ، والتَّانِيَةُ أُمِّيَّةُ النَّسْبَةِ التي تُصَرِّحُ بِنِسْبَةِ الأُمَّةِ إِلَيهِ، صَلَوَاتُ رَبِّهِ بِعِلْمِهِ وحُكْمِهِ وتَسْلِيُ إَيّهِ بِعِزِّهِ وَفَضْلِهِ عَلَيهِ.

و دَالُهُ النِّهَائِيُّ مُشِيْرٌ إلى دَوْلَتِهِ الأَبَدِيَّةِ فِي دَوْرِ الكَوْنِ مَعَ كُلِّ دَائِرَةٍ غَائِيَّةٍ إلى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأَرْضَ ومَنْ عَلَيْها وهُوَ خَيْرُ الوَارِثِينَ.

وسُكُوْنُهُ وقَبُولُهُ التَّحْرِيْك؛ إِشَارَةً إلى اسْتِقْرَارِهِ في مَقَامِ سُلْطَانِهِ، وتَقَلَّبِهِ في أَبْرَاجِ مَطَالِعِ السَّعْدِ السَّرْمَدِيِّ تَرَفُّعاً مِنْ دَوْلَةٍ إلى دَوْلَةٍ، ومِنْ دَارِ بُرْهَانٍ إلى دَارِ بُرْهَانٍ، ولَهُ بِكُلِّهَا الحُكْمُ والحِكْمَةُ.

وعلى جَمِيعِ جُمَلِهَا لَهُ المُحَمَّدِيَّةُ الدَّائِمَةُ، فهو ﷺ مُحَمَّدُ دَوَائِرِ الجَبَرُوتِ، ومُحَمَّدُ دَوَائِرِ الجَبَرُوتِ، ومُحَمَّدُ الأَمْرِ والنَّهِي إلى يَومِ الدِّينِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

في «البوارق»: (أدوار).

## [(١٠) مجلس الرقائق والحكم]١٠

## وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله الذي هُو مَفْزَعُ '' قُلُوبِ المُوحِدِينَ إِذَا انْقَطَعَتْ بِهَا أَطْنِبَةُ الأَسْبَابِ، وَمَوْئِلُ '' قَلَقِ أَفْئِدَةِ الرَّاجِيْنَ إِذَا سُدَّتْ تُجَاهَ مَآمِلِهَا الأَبْوَابُ، الفَرْدُ الصَّمَدُ الذي تَعْكِفُ '' حَاجَاتُ المُحْتَاجِينَ العَارِفِينَ مِنْهُم والجَاهِلِينَ بِطَبْعِهَا على عَبَةِ قُدْرَتِهِ القَاهِرَةِ، والمَلِكُ البَاقِي الذي تَسْطَعُ شُمُوسُ بَقَائِهِ السَّرْمَدِيِّ ' فَتُظْهِرُ فِي كُلِّ آوِنَةٍ القَاهِرَةِ، والمَلِكُ البَاقِي الذي تَسْطَعُ شُمُوسُ بَقَائِهِ السَّرْمَدِيِّ فَتُظْهِرُ فِي كُلِّ آوِنَةٍ أَعْيَانُ الفَنَاءِ المَحْضِ بِكُلِّ الذَّرَاتِ البَاطِنَةِ والظَّاهِرَةِ، جَلَّ من ذِي سُلْطَانٍ غَلَبَةُ أَعْيَانُ الفَنَاءِ المَحْضِ بِكُلِّ الذَّرَاتِ البَاطِنَةِ والظَّاهِرَةِ، جَلَّ من ذِي سُلْطَانٍ غَلَبَةُ وَسِيلَتُهُ حُكْمِهِ لا تُدفَعُ، وتَعَلَى مِنْ ذِي شَأْنِ آيَاتُ قُدْرَتِهِ لا تُنزَعُ، تَحِنُّ إليه طَبِيْعَةُ الكَافِرِ إِذَا انْصَرَمَتْ فِي أَمْرِهِ حِيْلَتُهُ، وتَعَلَى مِنْ ذِي شَأْنِ آيَاتُ قُدْرَتِهِ لا تُنزَعُ، تَحِنُّ إليه طَبِيْعَةُ الكَافِرِ إِذَا انْصَرَمَتْ فِي أَمْرِهِ حِيْلَتُهُ، وتَعَرَّفُ إليه رُوحُ الجَاحِدِ إِذَا انْقَطَعَتْ فِي حِيْلَتِهِ وَسِيلَتُهُ، وتَعَلَى مَنْ خَوْرَةِ لَهُ كُلُ مَحْدُوقٍ طَامِسٍ أو بَارِزٍ، وعَظَمَتُهُ تَدَكَكُمَتْ فَأَوْقَعَتْ طَوْرَ العَجْزِ فِي كُلِّ مَحْلُوقٍ طَامِسٍ أو بَارِزٍ، وعَظَمَتُهُ تَفَرَدُتُهُ تَحَكَّمَتْ عَنْ حَضْرَةِ الفَرْدِيَّةِ طَبْعَ كُلِّ فَرْدٍ قَوِيٍّ أَو عَاجِزٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المعارف المحمدية» صـ٩٦-١٠٣، و«خلاصة الإكسير» صـ٤٨-٥٣، و«ترياق المحبين» صـ٧٨-٣١.، و«عقود اللآل» لوحة ٢٨-٣٠/ خ.

وقال صاحب «الخلاصة» و «الترياق» في نهاية هذا المجلس: قال الفاروثي رهي الله عن الكرسي حتى تاب في المجلس أزيد من عشرة آلاف، واضطرب الحيّ بالبكاء، وكادت تذوب الأفئدة لما داخلَها من سلطان عرفانه وهيبة كلماته وقوة برهانه، فرضى الله تعالى عنه، وقدس الله تعالى روحه.

<sup>(</sup>٢) المَفْزَعُ: الملجأ. «مختار الصحاح» مادة: (فزع).

<sup>(</sup>٣) المَوْئِلُ: الملجأُ. «لسان العرب» مادة: (وأل).

<sup>(</sup>٤) عَكَفَ على الشيء يَعْكُفُ ويَعْكِفُ: أَقبل عليه مُواظِباً لا يَصْرِفُ عنه وجهه. «لسان العرب» مادة: (عكف).

<sup>(</sup>٥) السرمدي: ما لا أول له ولا آخر. «التعريفات» للجرجاني صـ١١٨.

هذه الهَيَاكِلُ الذي أَبْرَزَها رَقَمَتِ '' الشُّبَهَ في عُقُولِ المُبْعَدِينَ فَعَجَزُوا عَنِ القَطْعِ بِعَدَمِ الوَحْدَانِيَّةِ، وهَذِهِ الحَقَائِقُ التي طَرَّزَها مَحَتِ الشُّكُوكَ مِنْ قُلُوبِ المُقرَّبِيْنَ فَاقْتَدَرُوا على فَهْمِ تَنَزُّلَاتِ الأَوَامِرِ الرَّبَّانِيَّةِ، وبَعْدَ هذا العَجْزِ والاقْتِدَارِ أُسْدِلَتْ سَتَائِرُ العَظْمَةِ على مَدَارِكِ الدُّرَاكِ فَصَاحَ بهم لِسَانُ الدَّهْشَةِ: العَجْزُ عَنْ دَرْكِ الإِدْرَاكِ العَظْمَةِ على مَدَارِكِ الدُّرَاكِ فَصَاحَ بهم لِسَانُ الدَّهْشَةِ: العَجْزُ عَنْ دَرْكِ الإِدْرَاكِ إِدْرَاكُ (٢٨/ب)، وأقْرَبُ المَخْلُوقِينَ وأقْواهُم على خَوْضِ هذا العَجَاجِ '' المُشْتَبِكِ، والمَهْمَهِ '' المُشْتَبِكِ، والمَهْمَهِ '' المُشْتَبِكِ،

اللَّهُمَّ يا عَظِيمَ السُّلْطَانِ، يا عَمِيمَ الإِحْسَانِ صَلِّ على سَيِّدِ رُسُلِكَ الذي رَفَعْتَ في حَظِيْرَةِ القُدْسِ مَقَامَهُ ونَشَرْتَ في حَظَائِرِ العَوَالِمِ كُلِّهَا أَعْلَامَهُ، كَنْ الحَقِيْقَةِ المُنْجِسَةِ مِنْ دُرَّةِ القُدْسِ الأَنْزَهِ، فَمَكْنُونَاتِ عُلُومِ الغُيُوبِ مَكْنُوزَةٌ بِخِزَانَتِهِ، أَمِيْنِكَ على أَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ فَجَمِيعُ بَدَائِعِهَا المَصُونَةِ مَطْوِيَّةٌ في مَنْشُورِ أَمَانَتِهِ، حَبِيْبِكَ القَائِمِ على أَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ فَجَمِيعُ بَدَائِعِهَا المَصُونَةِ مَطُويَّةٌ في مَنْشُورِ أَمَانَتِهِ، حَبِيْبِكَ القَائِمِ بِأَمْرِكَ للمُبَايَعَةِ عَنْكَ بِيدٍ لا يُعْرُفُ غَيْرُها حتَّى القِيَامَةِ، سُلْطَانُ مِنَصَّةِ حُكْمِكَ القَاعِدِ على سَرِيْرِ الأَمْرِ والنَّهْيِ، مُؤَيَّدًا بالعِصْمَةِ والأَمْنِ والتَّوفِيقِ والكَرَامَةِ، عَبْدِكَ المُتَمَكِّنِ على سَرِيْرِ الأَمْرِ والنَّهْيِ، مُؤَيَّدًا بالعِصْمَةِ والأَمْنِ والتَّوفِيقِ والكَرَامَةِ، عَبْدِكَ المُمَتَمَكِّنِ على سَرِيْرِ الأَمْرِ والنَّهْيِ المُحْصَةِ، ودُوْنَهُ خَاصِيَّةُ عَبِيدِكَ وعِبَادِكَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ والثَّابِتِ القَدَمِ فَى تَزَحْزَحَتْ به عَزِيْمَةُ العَزْمِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عن صِرَاطِ أَمْرِكَ ومُرَادِكَ، وسَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وسَلِّمُ اللَّهُمَّ عليه وعلى آلهِ شُمُوسِ حَضَرَاتِ الحُصُورِ في سِدْرَةِ التَّرَقِي الجَامِع، وعلى آلهِ شُمُوسِ حَضَرَاتِ الحَصْمُورِ في سِدْرَةِ التَرَقِي الجَامِع، وعلى تَابِعِيْهِ وأَصْحَابِهِ أَسُودِكَ المُمَتَحْبِحَةِ تَحْتَ أَعْلَامٍ وَطِيْسِ المَلاحِمِ والمَعَامِع، وعلى تَابِعِيْهِ وأَصْدَابِهِ أَسُودِكَ المُمْتَحْبِحَةِ تَحْتَ أَعْلَامٍ وَطِيْسِ المَلاحِمِ والمَعَامِع، وعلى تَابِعِيْهِ وَالْمَعَامِع، وعلى تَابِعِيْهِ

<sup>(</sup>١) الرَّقْمُ والتَّر قيمُ: تَعْجيمُ الكتاب، وكتاب مَرْقُومٌ: كتاب مكتوب. «لسان العرب» مادة: (رقم).

<sup>(</sup>٢) الْعَجَاجُ: الْغُبَارُ. «مختار الصحاح» مادة: (عجج).

<sup>(</sup>٣) المَهْمَةُ: الفَلاةُ بِعَيْنِها لَا ماءَ بَهَا وَلَا أَنيسَ. «تاج العروس» مادة: (مهه).

<sup>(</sup>٤) الْحُبُّكُ: الطَّرَائِقُ. «تاج العروس» مادة: (حبك).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ، بل مرفوعاً بلفظ: «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ»، ورواه عن سلمان الحاكم في «المستدرك»: كتاب الأهوال (٥١) رقم ٨٧٣٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في «التلخيص». ورواه عن جابر المالطبراني في «الكبير» رقم ١٧٥١، و«الأوسط» رقم ٣٥٦٨.

ووُرَّاثِهِ المُؤَيَّدِينَ بِخِدْمَتِهِ القَائِمِينَ بِإِحْيَاءِ سُنَّتِهِ إلى يَوْمِ الدِّينِ، والسَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ، آمين.

أَيْ سَادَة، بَوَارِقُ الأَرْوَاحِ فَعَالَةٌ فِي عَالَمِهَا، وعَالَمُهَا الْمَحْضَرُ الذي تَصْدُرُ فيه إِشَارَةُ الأَمْرِ فَتَتَدَلَّى مِنْ خِزَانَةِ السِّرِ إلى مَحْفِلِ (الجَهْرِ، فَبَعْدَ ظُهُورِهَا تَنْقَطِعُ عنها لَمْعَةُ الإِغْلَاقِ الرَّوحَانِيّ، وتُسْدَلُ عليها بُرْدَةُ السَّبَ الْمُدْرَكِ الْعَيَانِيِّ، فَأَهْلُ الجَجَابِ يَقِفُونَ مع السَّبَ الظَّاهِرِ، وأَهْلُ النُّورِ يَشْهَدُونَ السَّبَ الذي أُبطِنَتْ فيه الطَّبَ الظَّهْرِ، وأَهْلُ النُّورِ يَشْهَدُونَ السَّبَ الذي أُبطِنَتْ فيه الأَشَائِرُ، فَأَهْلُ الرِّيَاضَةِ مِنْ أَهْلِ الزَّيْعِ يَصِلُونَ إلى مَكَانِ جَمْعِ الهِمَّةِ فَيَظْهَرُ بَهم أَثرُهَا الأَشَائِرُ، فَأَهْلُ الرِّياضَةِ مِنْ أَهْلِ الزَّيْعِ يَصِلُونَ إلى مَكَانِ جَمْعِ الهِمَّةِ فَيَظْهَرُ بَهم أَثرُهَا ولَا تَسَلُّقِ الرُّوحِ المُهَيَّئَةِ فَيَزْعُمُونَ التَّحَكُّمَ فِي المَحْضَرِ الذي هو عَالَمُ الأَرْوَاحِ، وأَيْنَ هُمْ مِنْهُ إلا لَو كَانَ هم ذلك لَورَدَتْ عَلَيْهِم هِمَّتُهُم بلا تَكَلُّفٍ لِجَمْعِهَا، ولَحَصَلَ وأَيْنَ هُمْ مِنْهُ الطَّلاعِ على حُكْمِ الإِشَارَةِ الصَّادِرَةِ سواء كَانَتْ بِجَمْعِ هِمَّتِهِم أَو بِجَمْعِ هِمَّةِ فَيْرِهِم، وهذا شَأَنُ أَصْحَابِ التَّرَقِيَّاتِ الرُّوْحِيَةِ مِنْ خَاصَةِ هذه الأَمُّةِ المُحَمَّدِيَةِ.

بِسمِ الله، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، يا أَهْلَ الحَضْرَةِ، يا أَهْلَ الطَّمْسِ، يا رُكْبَانُ، يا أَدِلَّاءُ، يا فُقَهَاءُ، يا فُقَهَاءُ، يا فُقَرَاءُ، يَا حَاصَّةُ، يا عَامَّةُ، هذه حَضْرَةٌ لا لَغْوٌ فيها(٢٨/١)، أَنْصِتُوا بِأُذُنِ العَقْلِ الكَرِيْمِ وتَلَقَّوا بِفَهْمِ القَلْبِ السَّلِيْمِ، أَنْتُم على بِسَاطٍ ها هي تُصَبُّ عليه سُحُبُ الرَّهْةِ والكَرْمِ، وتُمَدُّ إليه مَوائِدُ البَرَكَةِ والنِّعَم، أَنْتُم في دِيْوانٍ جُنْدُهُ الوَارِدَاتُ الغَيْبِيَّةُ، وبِطَانَتُهُ التَّدَلِّيَاتُ السَّمَاوِيَّةُ، وحاكِمُهُ الأَمْرُ النَّافِذُ الرَّبَانِيُّ الذي لا دَخْلَ فيه لِحَمْحَمَةِ نَفْسِ فُلانٍ وعَلَّانٍ.

أَسْرَارُ الكِتَابِ المُنَزَّلِ، وحِكَمُ مَقَاصِدِ الحَبِيْبِ المُرْسَلِ يُمْلَى عَلَيَّ بِلِسَانِ الإِفَاضَةِ، ويُمْلَى مِنِّي إِلَيْكُم بطَرِيْقِ أَ الوَسَاطَةِ، وأنا فيه مِثْلُكُم في مَرْتَبَةِ المَحْكُومِيَّةِ لا فَرْقَ بِيْنِي وبَيْنَكُم، قالَ تَعَالَى لِحَبِيْهِ عليه أَجَلُّ صَلَواتِهِ وأَعْظَمُ تَحِيَّاتِهِ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) حَفَلَ الْقَوْمُ وَاحْتَفَلُوا: اجْتَمَعُوا وَاحْتَشَدُوا. «مختار الصحاح» مادة: (حفل).

<sup>(</sup>٢) في «المعارف»، و «الترياق»، و «الخلاصة»: (من طريق).

مِثْلُكُورُ ﴿ الكهف:١١٠] هذا لتَحْكِيم مَرْتَبَةِ العَبْدِيَّةِ، وبَسْطِ مَائِدَةِ الأنْسِيَّةِ، ولَكِنْ نُشِرَ على رَأَسْهِ الشَّرِيْفِ إِعْظَاماً لَجَلِيْلِ قَدْرِهِ، وإِعْلاءً لِسُلْطَانِ أَمْرِهِ لِوَاءَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوحَى لِأَنْ الشَّرِيْفِ إِعْظَاماً لَجَلِيْلِ قَدْرِهِ، وإعْلاءً لِسُلْطَانِ أَمْرِهِ لِوَاءَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوحَى إِلَى السَّهُ الفَرْقِ، فهو صَاحِبُ مَرْتَبَةِ الفَرْقِ، وإلا فَنَحْنُ لا فَرْقَ بَيْنَنَا إلَّا بِالبَصِيْرَةِ النَّافِذَةِ والحِجَابِ المُسْدَلِ، وهذان لا يُفِيْدَانِ وإلا فَنَحْنُ لا فَرْقَ بَيْنَنَا إلَّا بِالبَصِيْرَةِ النَّافِذَةِ والحِجَابِ المُسْدَلِ، وهذان لا يُفِيْدَانِ الفَرْقَ الذي يَقْطَعُ المُناسَبَةَ بَيْنَ المُبْصِرِ والمَحْجُوبِ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الشَّأْنِ لا شَيْءَ على الفَرْقَ الذي يَقْطَعُ المُناسَبَةَ بَيْنَ المُبْصِرِ والمَحْجُوبِ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الشَّأْنِ لا شَيْءَ على مَنْ هُوَ: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُو فِ شَأَنِ ﴾ [الرحن:٢٩]، فَهذَا اللِّجَامُ رَدَّ شَكِيْمَةَ أَهْلِ الدَّعْوَى عَنِ التَرَقُعِ والإِفْرَاغِ، فَهُم أَبُوابُ مَنْ هُوَ: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُو فِ شَأَنِ ﴾ [الرحن:٢٩]، فَهذَا اللِّجَامُ رَدَّ شَكِيْمَةَ أَهْلِ الدَّعْوَى عَنِ التَرَقُع وَالْمُ وَالْمُ اللَّوْمِ مُو اللَّعْلِي، وأَنْزَلَ العَارِفِينَ مَنْزِلَةَ الأَدَبِ والخِدْمَةِ فِي حَضْرَةِ التَّلَقِي والإِفْرَاغِ، فَهُم أَبُوابُ والمَعْمُ اللَّهُونُ مُسْتَوْدَعُ سِرِّ: ﴿ نَ مَا أَلْعَلَمُ وَمَا يَشَعُلُونَ ﴾ وله يَذُ الرِّفْعَةِ على كُلِّ فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِ بَنِي المَامِونَ ﴿ وَمَا اللَّعْلَمِينَ فِلْهَ عِلَى كُلُّ فَرْدِمِنْ أَلْمُانُ مُنَا أَنْ سَلَنَاكُ فَلَ إِلَا لَوْمَ اللْمُعْمِينَ بِشَاهِدِ: ﴿ وَمَا أَلْعَلَمُ وَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمَامِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْمِينَ بِشَاهِدِ: ﴿ وَمَا أَلْسُلْكُ الْمِ الْمُعْمِينَ بِشَاهِدِ: ﴿ وَمَا الْمُنْ لَا اللَّهُ عَلَى الللللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُ الللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْفِقُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ اللللْمِعِينَ إِللللللْمُ الللللَّهُ الْمُعْمِينَ اللْمُ الللللْمُ اللللللَّهِ اللللللَّهُ اللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُول

والأَدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ سَاطِعَةٌ بَراهِيْنُهَا تُجَاهَ جَاحِدِهِ، فلا يَجِدُ خُلُقاً لِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ ولا يَسْمَعُ بِخَصْلَةٍ لِكَرِيمٍ مُقَرَّبٍ إِلَّا ولهذا السَّيِّدِ العَظِيمِ فَوْقَ يَافُوخِ ذَلِكَ الخُلُقِ يَسْمَعُ بِخَصْلَةٍ لِكَرِيمٍ مُقَرَّبٍ إِلَّا ولهذا السَّيِّدِ العَظِيمِ فَوْقَ يَافُوخِ ذَلِكَ الخُلُقِ وَيَعْسُوبِ تِلكَ الخَصْلَةِ أَشْرَفُ وأَعْظَمُ مِن كِلَيْهِمَا أَخْلَاقاً كَرِيْمَةً لا تُحْصَى ويَعْسُوبِ تِلكَ الخَصْلَةِ أَشْرَفُ وأَعْظَمُ مِن كِلَيْهِمَا أَخْلَاقاً كَرِيْمَةً لا تُحْصَى وَعَلَيْنا، وخِصَالاً جَلِيْلَةً لا تُسْتَقْصَى، لا زَالَتْ سُحُبُ مِنَنِهِ المُحَمَّدِيَّةِ تَسُحُ المَعْدِيَةِ تَسِلُ إِلَيْكُم وإلَيْنَا ولِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، آمين.

أَيْ سَادَة، سَارَتْ رُكْبَانُ النَّاسِ بِهَا نَاسَبَ أَهْوَاءَهُم، ووَقَفَتْ عَقَائِدُهُم مع كُلِّ ما جَانَسَ طِبَاعُهُم، إِيَّاكُم وهَذِهِ الطَّامَّة؛ فَإِنَّهَا النَّارُ المُوقَدَةُ، قال نَبِيُّنَا عليه الصَّلَاةُ والسَّلامُ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِهَا جِئْتُ بِهِ» "، مَنْ لم يَجْعَلِ الهَوَى

<sup>(</sup>١) يسح: يصب. «مقاييس اللغة» مادة: (سح).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (موائد)، وفي «المعارف»، و «الترياق»، و «الخلاصة»: (عوائد)، وهي ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) ذكره الإمام النووي في الأربعين رقم ٤١عن عمرو بن العاص الله على عدد حسن صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» صـ٥٢٥ يريد بصاحب كتاب الحجة الشَّيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشَّافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق،

(٢٩/ب) عَبْدًا ذَلِيْلاً مُسَخَّراً لَدَى سُلْطَانِ الشَّرِيْعَةِ الذي شَرِعَهُ نَبِيُّهُ ورَسُوْلُهُ، فَأَيْنَ هو مِنَ الإِيْمَانِ؟! كَلَّتِ العَزَائِمُ ومَلَّتِ الهِمَمُ عِنْدَ تَفْرِيقِ هذه المُلابَسَةِ البَيِّنَةِ.

أَيْ أَخِي، يَطِيْبُ لَكَ القَوْلُ فَتَقِفُ معه بِدَعْوَى الاتِّباعِ كَأَنَّكَ تَهْزَأُ بِالأَمْرِ، يَثْقُلُ عَلَيْكَ فَتَنْصَرِفُ عنه بِدَعْوَى إِقَامَةِ الحُجَّةِ كَأَنَّكَ تَسْتَخِفُّ النَّهْيَ، الأَمْرُ والنَّهْيُ عِلَيْكَ فَتَنْصَرِفُ عنه بِدَعْوَى إِقَامَةِ الحُجَّةِ كَأَنَّكَ تَسْتَخِفُّ النَّهْيَ الأَمْرُ والنَّهْيُ لِمَنْ أَبْرَزَهُما أَلَا وهُو رَبُّكَ الذي صَرَّفَ لك النُّطْقَ بِرَّانِ يَعُودُ شَأَنْهُم لِمِنْ أَبْرَزَهُما أَلَا وهُو رَبُّكَ الذي صَرَّفَ لك النُّطْقَ بِاللَّحْمِ، والسَّمَاعَ بِالعَظْمِ، والبَصَرَ بِرقِّ الجِلْدِ والقِوَى المُجْتَمِع في الهَيْكَلِ الطِّيْنِيِّ المُلْنِيِّ المَلْمُنِيِّ المَعْرَبِ وَقَلَ المَعْرَبِ وَأَقَامَ عَلَيْكَ الطَّيْنِيِّ المُحْرَبِ، وأَسْكَنَ عَقْلَكَ دِمَاغَكَ، وأَقَرَّ فَهْمَ عَقْلِكَ في مُضْغَةِ قَلْبِكَ، وأَقَامَ عَلَيْكَ الطَّيْنِيِّ المُجْتَمِعةِ فِيكَ، القَائِمَةِ مَعَكَ.

فَأَيْنَ أَنْتَ بَعْدَ هذا إِذَا اتَّبَعْتَ الهَوَى وخَالَفْتَ فَالِقَ الحَبِّ والنَّوَى؟! أُعِيْذُكَ بِالله وإِيَّايَ مِنْ ذَلِكَ.

بِسْمِ الله بِسمِ الله، يا أَوْلِياء، يا وُعَاظُ، يا رِجَالَ الدَّوائِر، يا أَصْحَابَ المَنَابِر، يا شُمُوخَ الأَرْوِقَةِ، يا فِتْيَانَ الرُّبُطِ، يا أَهْلَ الزِّيْقِ (')، يا سُلَّاكَ الطَّرِيْقِ، يا عُلُهَاءُ، يا حُكَهَاءُ، يا أَرْبَابَ النَّقُولِ المَعْقُولَةِ والعُقُولِ المَقْبُوْلَةِ، أَيْنَ أَنْتُمْ؟! كُلُّ ما أَنْتُمْ فيه تَحْتَ كَلَمَتَينِ: وَصْلٌ أَو قَطْعُ؛ فَالوَصْلُ بَاطِنْهُ وظَاهِرُهُ وأُمَّهُ وأَبُوهُ ورُوْحُهُ وجِسْمُهُ التَّأَدُّبُ كَلِمَتَينِ: وَصْلٌ أَو قَطْعُ؛ فَالوَصْلُ بَاطِنْهُ وظَاهِرُهُ وأَمَّهُ وأَبُوهُ ورُوْحُهُ وجِسْمُهُ التَّأَدُّبُ بِأَدِبِ القُرْآنِ على ما شَرَعَ حَبِيْبُ الرَّحْمَنِ، وما فَوْقَ ذلك مِنَ الأَقْوالِ والأَفْعَالِ فَمِنْ هَوْوَ نَفْسٍ، أو مِنَ اسْتِرَاقِ سَمْعِ انْقَلَبَ على مَتْنِ الرُّوْحِ مِنْ طَرِيقِ الشَّهُوةِ فَظَنَّهُ هَفُوةً نَفْسٍ، أو مِنَ اسْتِرَاقِ سَمْعِ انْقَلَبَ على مَتْنِ الرُّوْحِ مِنْ طَرِيقِ الشَّهُوةِ فَظَنَّهُ

وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تاركي المحجة»، ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضعَّفه، وبيَّن وجوه تضعيفه، وأمَّا الحافظ ابن حجر فقد أشار في «الفتح» ١٣٥/ ٣٤٥ إلى ثبوته، ورواه من حديث أبي هريرة هي فقال: «وأخرج البيهقي في المدخل، وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشُريح والشَّعبي والنَّخعي بأسانيد جياد ذمّ القول بالرأي المجرَّد، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة هي: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبعاً لِمَا جئتُ به»، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرُه، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين.

<sup>(</sup>١) زِيقُ الْقَمِيصِ مَا أَحَاطَ بِالْعُنُتِ. «مختار الصحاح» مادة: (زوق).

صَاحِبُهُ مِنْ وَارِدَاتِ الرُّوْحِ، وعَجَزَ عَنْ كَشْفِ مُنَازَلاتِهِ وحَكِّهِ بِمَحَكِّ الشَّرْعِ؛ لِغَلَبَةِ وَجْدٍ، أو لِشِدَّةِ طَيْشٍ، أو لِمُوافَقَةِ هَوَى، أو لِمُنَازَعَةِ خَصْمٍ، وقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ حَالٍ سَالِبٍ، فَإِنِ اسْتَمَرَ السَّلْبُ فَالْمَسلُوبُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لا يُؤَاخَذُ ولا يُقْتَدَى به، وإِنْ نُزعَ السَّلْبُ وعَادَ الفَهْمُ، فَالأَدَبُ كَشْفُ ما كانَ فيه وإِنْكَارُهُ وتَوْبِيْخُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ، وإِنْ نُزعَ السَّلْبُ وعَادَ الفَهْمُ، فَالأَدَبُ كَشْفُ ما كانَ فيه وإِنْكَارُهُ وتَوْبِيْخُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ، وإِنْكَارُهُ وقَوْبِي وقَصِرِ العَوْمُ عَنْ تَرْكِ عَالَمِهَا والسَّانِ وقِصِرِ العَوْمُ عَنْ تَرْكِ عَالَمِهَا والتَّرَقِّي إلى طَلَبِ مُظْهِرِهَا سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، فَيَطِيْشُ لها العَقْلُ وتَرْتَاحُ لها النَّفْسُ والتَّرَقِّي إلى طَلَبِ مُظْهِرِهَا سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، فَيَطِيْشُ لها العَقْلُ وتَرْتَاحُ لها النَّقْسُ والتَّرَقِي الله عَنْ الرَّهُ والله الله وي الله وي الله عَلْ الله المَعْقَلُ والشَّانُ الظَّاهِرِيِّ عَنْ مَا عَلَيْهِ الشَّانُ الظَّاهِرِي وَكُمْهُ البَاطِنِيُّ عَيْنُ ما عَلَيْهِ الشَّأُنُ الظَّاهِرِيِّ؟!

وذلك كَيْفَ يَدَّعِ كُلُّ رَاءٍ مُلْكَ ما رَأَتْهُ عَيْنَيْهِ بِمُجَرَّدِ شُهُودِهِ له وارتِيَاحِهِ له أو بِرُؤْيَاهُ مَشْهُودِهِ وَحْدَهُ؟! وكَيْفَ لا يَمُرُّ بِخَاطِرِهِ أَنَّ لهذه الآثَارِ أَهْلاً؟!، وكَيْفَ لا يَقُولُ: يُوْشِكُ أَنَّ النَّاسَ على الغَالِبِ رَأَوْهَا وانْصَرَفُوا عَنْهَا إلى أَحْسَنَ منها، وأنا الآنَ حَتَى جِئْتُهَا ورَأَيْتُها؟!

وَيْهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَحْجُوبُ الْمُبْعَدُ، تَظُنُّ بِالنَّاسِ الفِتْنَةَ، مَنْ ظَنَّ بِالنَّاسِ الفِتْنَةَ فَهِذِهِ الْمَحْضُرِ، فَهِذِهِ الْحَضْرَةُ فهو الْمَفْتُونُ، القَرِيْبُ يَكُوْنُ خَائِفاً، أَصْلِحْ شَأْنَكَ بِالأَدَبِ الْمَحْضِ، فَهِذِهِ الْحَضْرَةُ بِينَ رَفَارِفِهَا وأَوْهَام أَهْلِ الدَّعْوَى أَهْوَالُ، هذا مَذْهُبُ الوَصْل وأَهْلِهِ.

وأَمَّا القَطْعُ - والعِيَاذُ بالله - فَهُو إِمَّا قَطْعٌ بِالأَصْلِ كَحَالِ الكَافِرِينَ الذينَ يَفْتُرُونَ على الله الكَذِب، أو قَطْعٌ بِالسَّبِ وهو كَثِيْرٌ، ومنه: الكَسَلُ وتَرْكُ العَمَلِ، وهَجْرُ الأَدَبِ، ومُلَابَسَةُ الأَخْلَاقِ الذَّمِيْمَةِ، ومُقَاطَعَةُ الأَوْصَافِ الكَرِيْمَةِ، والانْحِرَافُ عَنِ السُّنَّةِ الغَرَّاءِ والمَحَجَّةِ البَّيْضَاءِ.

<sup>(</sup>١) في «المعارف»: (عن درك عالمها)، وفي «الخلاصة»: (عن ترك عاملها).

فَدَوَاءُ هذا القَطْعِ ما نُصَّ في الوَصْلِ، و ذَاءُ ذلكَ الوَصْلِ ما نُصَّ في القَطْعِ، فَأَعِيْنُونِي على أَنْفُسِكُمْ بِمُتَابَعَةِ نَبِيِّكُمْ سَيِّدِنَا ومُرْشِدِنَا ووَسِيْلَتِنَا إلى رَبِّنَا وهادينا مُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ؛ فَإِنَّهُ على أَنْفُسِكُمْ بِمُتَابَعَةِ نَبِيِّكُمْ سَيِّدِنَا ومُرْشِدِنَا ووَسِيْلَتِنَا إلى رَبِّنَا وهادينا مُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ؛ فَإِنَّهُ وَعَلَّمَنَا الكِتَابَ والحِكْمَةَ وعَلَّمَنَا ما كُنَّا عَنْهُ في عَهَاءِ الجَهْل.

وإِيَّاكُمْ وانْتِحَالَ الغُلاةِ، ووقَاحَةَ أَهْلِ البَطَالَةِ (١)، ومُوَالَاةَ أَهْلِ البِدْعَةِ، ورُوْيَةَ النَّفْسِ على أَحَدٍ مِنَ الحَلْقِ، وخُذُوا جُهْدَكُم بِنَصِيْحَةِ بَنِي آدَمَ كِبَارِهم وصِغَارِهم، النَّفْسِ على أَحَدٍ مِنَ الحَوْقِ، وخُذُوا جُهْدَكُم بِنَصِيْحَةِ بَنِي آدَمَ كِبَارِهم وصِغَارِهم، النَّقُ منهم والفَاجِرِ، المُؤْمِنِ والكَافِرِ، أَدُّوا ما عَلَيْكُم، وعَلَيْهِم [ما عَلَيْهِم] (١)، واللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُم، وحَلَيْهِم المَوْقِينَ، وحَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيْلُ، وصَلَّى الله على رَسُولِهِ عِلَّةِ الخَلْقِ الهادي إلى الحَقِّ وآلهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) وفي «المعارف»، و «الترياق»، و «الخلاصة»: (البطاءة).

<sup>(</sup>٢) (وعليهم ما عليهم): في «المعارف»، و«الترياق»، و«الخلاصة».

# [(١١) مجلس الحكم المستودعة في الخلق]٠٠

### وقال رضى الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

الحَمْدُ لله وَحْدَهُ، وسَلَامٌ على المُرْسَلِينَ، جلَّ رَبِّي كُلُّ مَسْمُوعٍ ومَنْظُورٍ له طَرِيْقٌ إلى العَقْلِ، أو إلى الخَفْرِ، أو إلى النَّفْسِ، أو إلى الرُّوحِ، أو إلى العَقْلِ، أو إلى الخَفْرِ الخِلْقَةِ وما اشْتَمَلَتْ عليه؛

- فَتَسْمَعُ الأُذُنُ صَوْتَ الحَادِي بِنَغْمَةٍ رَقِيْقَةٍ فَتَغْرِفُهَا غَارِفَةُ الرُّوْحِ إلى الخَاطِرِ فَتُسْمَعُ اللَّعْنِ إلى جِهَةٍ أُخْرَى، وتَسْمَعُ نَغْمَةً عَنِ السَّيْرِ إلى جِهَةٍ أُخْرَى، وتَسْمَعُ نَغْمَةً عَرِيْضَةً فَتَغْرِفُهَا تلكَ الغَارِفَةُ إلى النَّفْسِ فَتُوْقِعُ فيها سَكِيْنَةً.
  - وتَسْمَعُ رَنَّةَ عُوْدٍ أَو قَصَبِ فَفِي الغَارِفَةِ يَنتُجُ عنها في القَلْبِ حُزْنٌ.
- وتَسْمَعُ(٣٠/ب) ضَجَّةَ طَبْلٍ فَالغَارِفَةُ تَنْتُجُ منها في النَّفْسِ هِزَّةُ شَجَاعَةٍ ونَخْوَةٍ.

ولِكُلِّ رَنَّةٍ مَسْمُوعَةٍ، ونَغَمَةٍ وكَلِمَةٍ وحَرْفٍ ولُغَةٍ مُرَكَّبَةٍ شَأْنُ '' يَنْصَرِفُ إلى مَحلِّهِ مِنَ الذَّاتِ، ويَأْخُذُ حُكْمَهُ حَسْبَ ما هو، وكذلكَ المَنْظُوْرَاتِ؛ فَإِنَّكَ رُبَّهَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ الأَعْجَمِيَّ وأَنْتَ الصَّمِيْمُ '' العَرَبِيُّ، فَبِمُجَرَّدِ سُقُوطِ نَظَرِكَ عَلَيْهِ تُحِبُّهُ بلا سَبَبٍ، وإِنَّكَ رُبَّها رَأَيْتَ قَرِيْباً مِنْ بَطْنِكَ، قَرِيْباً مِنْ فَصِيْلَتِكَ ''، وبِمُجَرَّدِ سُقُوطِ نَظَرِكَ عَلَيْهِ تُخِبُّهُ بلا سَبَبٍ، وإِنَّكَ رُبَّها رَأَيْتَ قَرِيْباً مِنْ بَطْنِكَ، قَرِيْباً مِنْ فَصِيْلَتِكَ ''، وبِمُجَرَّدِ سُقُوطٍ نَظَرِكَ

(٢) في «الكليات»: (طريق).

<sup>(</sup>۱) انظر في: «الكليات» صـ ٠ ٤ ـ.

<sup>(</sup>٣) الصَّميمُ: العَظْمُ الذي هو قِوامُ العُضْوِ. ومنه يقال: هو من صَميم قَومه؛ أي: من خالِصهِم وأصلهم. «العين» للفراهيدي ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الطَّبَقات عَلَى ترتيب خَلْق الإِنسانِ، فالشَّعبُ أَعظمُها، مُشْتَقُّ مِنْ شَعْبِ الرَّأْسِ، ثُمَّ القبيلةُ مِنْ قبيلةِ الرَّأْسِ لاجْتهاعِها، ثُمَّ العِهارةُ وَهِيَ الصَّدرُ، ثُمَّ البَطنُ، ثُمَّ الفخِذُ، ثُمَّ الْفَصِيلَةُ، وَهِيَ الساقُ. «لسان العرب» مادة: (شعب).

عليه كَرِهْتَهُ، ورُبَّها رَأَيْتَ الهِرَّ فَأَضْحَكَكَ مَرْآهُ، ورُبَّها رَأَيْتَ الذِّئْبَ فَاسْتَفَزَّكَ مَرْآهُ، ورُبَّها رَأَيْتَ المُعْجَبَ المُتَبَخْتِرَ فَشَبَّ بِكَ وَقْدُ ورُبَّها رَأَيْتَ المُعْجَبَ المُتَبَخْتِرَ فَشَبَّ بِكَ وَقْدُ الغَضَبِ عَلَيْهِ، لا هَذَا الطِّفْل لِسَبَبٍ، ولا ذاك المُتَبَخْتِر لِسَبَبٍ تلكَ أَوْضَاعُ الطُّرُقِ الغِضَبِ عَلَيْهِ، لا هَذَا الطِّفْل لِسَبَبٍ، ولا ذاك المُتَبَخْتِر لِسَبَبٍ تلكَ أَوْضَاعُ الطُّرُقِ الوَارِدَةِ إلى عَالَم الذَّاتِ، وهي كَثِيْرَةٌ:

- تَنْظُرُ الخُضْرَةَ فَتبْهَجُ.
- وتَنْظُرُ الهاءَ فَتَنْبَسِطُ.
- وتَنْظُرُ الجَهَالَ فَتَفْرَحُ.
- وتَنْظُرُ القُصُورَ والزِّيْنَةَ فَتَمْرَحُ إلى الخَيالِ.
- وتَنْظُرُ الصَّافِنَاتِ الجِيَادَ فَتَسِيْرُ مع عَالَم هِمَّتِكَ.
- وتَنْظُرُ المَالَ فَيَذْهَبُ بِكَ خَاطِرُكَ إِلَى طُرُقٍ شَتَّى.
  - وتَنْظُرُ النِّسَاءَ فَتُسَيِّرُكَ بِضَاعَةُ نِيَّتِكَ إِلَى طُرُقِهَا.
- وتَنْظُرُ المُلُوكَ فَيَفْزَعُ بِك حَالُكُ إِلى شُؤُونَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ أَطْوَارِكَ.
  - وتَنْظُرُ اللَّاهِيْنَ فَيُقْعِدُكَ عَزْمُكَ على بِسَاطِ عَزِيْمَتِكَ.
- وتَنْظُرُ الزَّاهِدِينَ فَيَطِيْرُ بِك خَيَالُكَ إِلى ما تَشْتَهِيْهِ مِنْ حَالِهِم نَفْسُكَ.
  - وتَنْظُرُ العَارِفَ فَيَهَابُهُ قَلْبُكَ.

وهنا سِرٌّ عَجِيْبٌ طَوارِقُ الهَيْبَةِ خَمْسَةٌ:

١ - تَرْى وَجْهَ الرَّجُلِ فَيَأْخُذُكَ مِنْ طَارِقِ جَمَالِهِ الوَضْعِيِّ هَيْبَةٌ أَبُرزَتْهَا مَادَّةُ حَالٍ
 كَامِنَةِ في نَفْسِكَ.

٢ - وتَرَى وَجْهَ الرَّجُلِ فَيُفْرِغُ لِك النَّظَرُ بِطَرِيْقِ القَلْبِ مِنْ ذلك المَشْهَدِ حَالاً في قَلْبِكَ مِنْ سِرِّ حَالِهِ الذي أَجْمَعَتْ على وُجُودِهِ فيه هِمَّتُكَ فَتَبْرُزُ فيكَ منه بَوارِزُ الهَيْبَةِ.

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: (و لا هذا).

٣- وتَرَى وَجْهَ الرَّجُلِ فَيَسْتَجْمِعُ مع نَظَرِكَ له منه قُوَّةً فَعَّالَةً فيك يَتَصَوَّرُهَا خَيَالُكَ ويَتَدَبَّرُهَا فِكُرُكَ فَتَجْرُزُ فيك ويَتَدَبَّرُهَا فِكُرُكَ فَتَخْشَى فِعْلاً منه في نَفْسِكَ أو مَالِكَ، أو مُرْوءَتِكَ فَتَبْرُزُ فيك منه بَارِزَاتُ اللهَيْيَةِ.

٤ - وترَى وَجْهَ الرَّجُلِ فَيَمُدُّ لِك مِنْ ذلكَ النَّظَرِ بِسَاطَ طَوْرِ عَقْلٍ قَائِمٍ فيه، أو عِلْم قَائِمٍ معه، أو فَضْلٍ ثَابِتٍ به فَتَنْشُرُ أَوْصَافُهُ عليك رِدَاءَ الهَيْبَةِ منه ولو أَنَّهُ فَوْقَ حَصِيرٍ مُقَطَّعَةٍ، وتَرُوْحُ نَجَائِبُ هِمَّتِكَ إلى الآمَالِ فيه، وكُلَّما عَظُمَ أَمَلُكَ به عَظْمَتُ هَيْبَتُكَ له سَوَاء في ذلك أَمَلُكَ به لله (١٣١/٥)، أو أَمَلُكَ به للله ثياً.

٥ - وتَرَى وَجْهَ الرَّجُلِ فَيَسْتَتِرُ لك منه بِطَيِّ نَظْرَتِكَ وَهْمٌ لا حَقِيْقَةَ له يُهِيْبُكَ من أَبِيْهِ وجَدِّهِ وعَمِّهِ وعَوارِضِ غَوائِلِهِ، ويَعِدُكَ وَيُوْهِمُكَ ويُمَنِّيْكَ.

وهذا المَشْهَدُ الخَامِسُ [مَشْهَدٌ] ﴿ لا أَصْلَ له، وفَوْقَ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الْخَمْسَةِ لا شَيْءَ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ.

والرَّجُلُ مَنْ غَلَبَ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ وأَفْنَاهُمَا فِي الله تعالى فَوَقَفَ فِي كُلِّ مَنْظُورِ ومَسْمُوعٍ مع الحَقِيْقَةِ فيه، عَظَّمَ مِنَ الشَّيْئَينِ ما عَظَّمَ اللهُ، وتَرَكَ الكُلَّ لله، وقَيَّدُ نَظَرَهُ وسَمْعَهُ بِلْ وكُلَّ مَدارِكِ ذَوْقِهِ وعِلْمِهِ بِالحَقَائِق التي تَعُودُ إلى الله.

وأَرَى أَنَّ العَالِمَ مَنْ أَوْقَعَتْ فِيْكَ هَيْبَةُ عِلْمِهِ قَيْداً عِنْدَ كَلامِكَ فَأَسْمَعْتَهُ ما يِصِتُ عِنْدَكَ بِمِيْزَانِ عَقْلِكَ وذَائِقَةِ عِلْمِكَ أَنْ يَسْمَعَهُ.

والعَاقِلُ مَنْ أَوْقَعَتْ فيك هَيْبَتَهُ حالاً قَيَّدَ حَرَكَاتِكَ وسَكَنَاتِكَ وأَرَائِكَ أَمَامَهُ بقَيْدِ الحِكْمَةِ خَوْفَ انْتِقَادِهِ.

والعَارِفُ مَنْ أَوْقَعَ فِيْكَ حَالَهُ هَيْبَةً جَعَلَتْكَ: مُذْعِناً لِكَمَالِهِ، مُحِبَّاً له في نَفْسِكَ وإِنْ حَوَّلَتْكَ بِيَدِ عُجْبِهَا، ومُرِيْداً للتَّشْبِيْهِ به وبِحَالِهِ.

وفي الأَصْوَاتِ والأَيْدِي والأَعْيُنِ والأَلْسُنِ ومَجْمُوعِ هَيْآتِهَا ومُفْرَدِ ذَوَاتِهَا سُلْطَانٌ

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة في «الكليات».

إِللهِيُّ يَقُولُ بِشَأْنِهَا قَائِلُ الحَقِّ: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ ﴾ [البقرة: ١٣٨]. وعلى القوالِب رقائِقُ الحقائِق خَفِيَّةٌ وجَلِيَّةٌ؛ في الظُّلْمَةِ هَيْبَةٌ، وفي الضَّوْءِ أُنسٌ، وفي الحَرَارَةِ زُهُوقٌ، وفي البُرُودَةِ صُعُوقٌ، وكُلُّها مِنْ وَارِدَاتِ الهَيْبَةِ دَهْشَةٌ وسَكِيْنَةٌ وَفَي الحَرَارَةِ زُهُوقٌ، وفي البُرُودَةِ صُعُوقٌ، وكُلُّها مِنْ وَارِدَاتِ الهَيْبَةِ دَهْشَةٌ وسَكِيْنَةٌ وَخَوْفٌ وطُمَأْنِيْةٌ: ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّهِ المَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ المَا المَا اللهَ وَلَا الْمُولِينَ اللهِ وَلَا المَا اللهُ وَلَا المَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

#### [(١٢) بعض حكم أسرار القرآن الربانية] ١٠٠

## وقال رضي الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه:

الحمدُ لله وحَسْبُنا الله، وعلى نَبِيِّنا وسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ الله أَفْضَلُ صَلَوَاتِ الله وَأَكْمَلُ تَسْلِيْهاتِ الله، وعلى آله وأَصْحَابِهِ ومَنْ وَالَاهُ.

# ومِنْ حُكْم أَسْرَارِهِ الرَّبَّانِيَّةِ:

<sup>(</sup>١) انظر في: «الكليات» صـ٢٣\_.

٣- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُوْدِ: الوُقُوْفُ عِنْدَ سِرِّ كُلِّ مَثَلٍ ضَرَبَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ، والعِلْمُ بِاللهُ عَنْدِ الله هِيُضِلُ بِدِهِ عَنْدِ الله هِيُضِلُ بِدِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِدِه كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِدِه بِأَنَّهُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِ الله هِيُضِلُ بِدِه كَثِيرًا وَيَهْدِى بِدِه كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِدِه إِلَّا اللهُ وإِيَّاكُم مِنْ طَوَارِقِ إِلَّا اللهُ وإِيَّاكُم مِنْ طَوَارِقِ وَفَا اللهُ وإِيَّاكُم مِنْ طَوَارِقِ صِفَاتِهِم - هُمُ: ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِدِه أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ آلِهِ البَهِمَ ].

أَظْهَرَ لَكُمْ مِنْ مَطْوِيِّ مَنْشُوْرِ كِتَابِهِ رَمْزَ الإِشَارَةِ، فَأَوْضَحَ نَوْعَ الصَّرَاحةِ''، ودَلَّكُم على طَرِيْقِ نَجَاتِكُم، وبَيَّنَ لَكُم مَنَاهِجَ سَعادَتِكُم، وحَذَّرَكُم مِنْ مُوْجِبَاتِ الخِزْي والقَطِيْعَةِ.

فها هو قد أُخْبَرَ أَنَّ الفَاسِقِينَ تَرْشُقُهُم سِهَامُ الضَّلالِ، فَإِنْ قُلْتُم: مَنْ هُمْ؟ قِيْلَ لَكُمْ: النَّاقِضُونَ لِعَهْدِ الله، القَاطِعُونَ لِما أَمَرَ الله به أَنْ يُوْصَلَ كَتَعْظِيمِ القُرْآنِ، وإِجْلَالِ الرَّسُولِ، وإِكْرَامِ آله وأَصْحَابِهِ، واحْتِرَامِ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وعُلَمَائِهَا، وبِرِّ وإِجْلَالِ الرَّسُولِ، وإِكْرَامِ آله وأَصْحَابِهِ، واحْتِرَامِ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وعُلَمَائِهَا، وبِرِّ الوَالِدَيْنِ، ورِعَايَةِ حَقِّ الرَّحِم والجِوَارِ، وحِفْظِ الأُخُوَّةِ الإِسْلامِيَّةِ الثَّابِعَةِ بَيْنَ المَخْلُوقِيْنَ، وحِفْظِ حُقُوقِ الأَدَمَيِّيْنَ بَلْ وكُلِّ المَخْلُوقِيْنَ.

فَالْهَادِمُوْنَ لَمْذُهُ الْأَحْكَامِ هُمُ الْقَاطِعُوْنَ لِيها أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ، ويُفْسِدُوْنَ لِيها أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ، ويُفْسِدُوْنَ فِي (٢٣/) بِنَقْضِ الْعَهْدِ وقَطْعِ ما أُمِرُوا بِوَصْلِهِ فِي الأَرْضِ، وهُمُ الخَاسِرُونَ فِي أَمْرِي الدِّيْنِ والدُّنْيَا، والمَرْدُودُوْنَ فِي الآخِرَةِ والأُوْلَى.

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: (الصراحية).

مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسَرَّءِيلَ لَا تَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَلِاَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ وَالْمَالَةِ وَالْوَالِاَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَالْمَالُوةَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولا تَقُوْلُوا: إِنَّ بَنِي إِسْرائِيْلَ هُمُ المُخَاطَبُونَ بِهَذِهِ الآيَاتِ، وأَحْكَامُهَا تَشْمَلُهُم خَاصَّةً، لا بَلِ الإِيْمَانُ بِهَا أُنْزِلَ إلى النَّبِيِّ الكَرِيْم، وإلى مَنْ قَبْلَهُ مِمَّا لَمْ يُحَرِّفْهُ المُفْتَرُوْنَ على الله كَذِبَا هو حَظُّ الهَذِهِ الأُمَّةِ ومِنْبَرُ دِيْنِهَا، والشَّرِيْعَةُ المُحَمَّدِيَّةُ على مُشَرِّعِها سِيِّدِ الوُجُودَاتِ سَيِّدِنا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ وأَتَمُّ السَّلام هي الشَّرِيْعَةُ الجَامِعَةُ النَّاسِخَةُ الكَامِلَةُ الشَّامِلَةُ.

وإِيَّاكُمْ أَنْ يَقُوْمَ بِكُمْ مِنَ الفِعَالِ المَرْدُوْدَةِ مِثْلَ ما قَامَ بِمَنْ قَالَ لَهُمْ: ﴿ ثُمَّ التُمُ هَتَوُلاَهِ تَقَنْلُوكَ أَنفُكُمُ مِنَ الفِعَالِ المَرْدُوْدَةِ مِثْلَ ما قَامَ بِمَنْ قَالَ لَهُمُونَ التَّمُ هَتَوُلاَةِ تَقَنْلُهُ السَعْيِهِ الفَاسِدِ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ ﴾ البقرة (١٠٥٠) فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِيدِهِ أَو قَتَلَهَا بِسَعْيِهِ الفَاسِدِ وعَمْلِهِ السَّيِّع، وظَهرَ بِإِثْهِ وعُدُوانِهِ على قَوْمٍ مِنَ الآدَمِيِّنَ فَأَذَلَهُم وأَخْرَجَهُم مِنْ دِيَارِهِم فَقَدْ بَاءَ بِالخِرْيِ فِي الدُّنْيَا، وبِالعَذَابِ الشَّدِيْدِ بِالآخِرَة، وكَذَلِكَ مِن دِيَارِهِم فَقَدْ بَاءَ بِالخِرْي فِي الدُّنْيَا، وبِالعَذَابِ الشَّدِيْدِ بِالآخِرَة، وكَذَلِكَ مَنْ دِيَارِهِم فَقَدْ بَاءَ بِالخِرْيِ فِي الدُّنْيَا، وبِالعَذَابِ الشَّدِيْدِ بِالآخِرَة، وكَذَلِكَ مِن دَيَارِهِم فَقَدْ بَاءَ بِالخِرْيِ فِي الدُّنْيَا، وبِالعَذَابِ الشَّدِيْدِ بِالآخِرَة، وكَذَلِكَ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ وَلَاكَ مِن نَصِّ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُونَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ واللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الل

- ٤- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: طَرْحُ السِّحْرِ وأَهْلِهِ (٢٢/ب)؛ فَإِنَّ مَنِ اشْتَرَاهُ أَيْ: أَذْعَنَ له واعْتَقَدَ به مَالَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ بِشَاهِدِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اَشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٠١]، وأَنَّ ذلكَ الكُفْرُ الصَّرِيْحُ، وأُولُوا الإِيْمَانِ بالله تَجُرُّهُم تَقْوَى الله لِلاعْتِهَادِ عَلَيْهِ والرُّكُونِ إِلَيْهِ، فلا تَنْعَقِدُ قُلُوبُهُم على الاعْتِقَادِ بِهَا كَذَّبَهُ اللهُ، ﴿ وَاللّهُ وَلِكُ ٱلْمُنَقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَقَدُ قُلُوبُهُم على الاعْتِقَادِ بِهَا كَذَّبَهُ الله ، ﴿ وَاللّهُ وَلِكُ ٱلمُنَقِينَ اللهُ اللهُ
- ٥- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ يُقَدِّمَ الْمَوْءُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي نِيَّتِهِ وعَمَلِهِ وَقَوْلِهِ وَحَرَكَتِهِ وسُكُوْنِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ؛ لِيَجِدَ كُلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الله، فَإِنَّ الإِحْسَانَ أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ الْرَفَعُ الدَّرَجَاتِ بَعْدَ الإِسْلَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِإَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا مُن اللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَاللهِ مَا اللهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ٦ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: حِمَايَةُ مَسَاجِدِ الله أَنْ تُمْنَعَ عن أَنْ يُذْكَرَ فيها اسْمُهُ سُبْحَانَهُ، وأَنْ يُسْعَى في خَرَابِهَا احْتِرَازاً مِنْ صَادِمَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَسْجَانَهُ، وأَنْ يُسْعَى في خَرَابِهَا أَوْلَتِهَ مَسْجِد ٱللّهِ أَنْ يُدُخُلُوها مَسْعَى في خَرَابِها أَوْلَتِهاكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوها إلا خَآيِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْ اخِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٧- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ يَصْرِفَ أَئِمَّةُ الهُدَى مَا فِي قُدْرَتِهِم مِنَ الوُسْعِ وَالإِمْكَانِ لِبَثِّ رُوْحِ العَدْلِ والإِنْصَافِ فِي طِبَاعِ ذَرَارِيْهِم، وأَنْ يُقِيْمُوا فِيْهِم هذَا الحُكْمَ إذا أَرَادُوا دَوَامَ سِرِّ الإِمَامَةِ الرُّوْحِيَّةِ فِيْهِم، ومِثْلُهُ يَلْزَمُ على أَئِمَّةِ هذَا الحُكْمَ إذا أَرَادُوا دَوَامَ سِرِّ الإِمَامَةِ الرُّوْحِيَّةِ فِيْهِم، ومِثْلُهُ يَلْزَمُ على أَئِمَّةِ الأَشْبَاحِ (اللَّهُ وَوَلَاةِ أُمُورِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ تَسَلَّسُلَ الأَمْرِ فِي ذُرِيَّ تَهِم لِسِرِّ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ التَّهَ الْمَالَةُ اللَّهُ مِن الطَّالِمِينَ الْعَالَمُ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ السَّ ﴾ [البقرة].

٨- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: التَّسَابُقُ إلى عَمَلِ الخَيْرِ وإِحْيَاءِ مَنَارِ العَدْلِ، والاهْتِهَامِ

<sup>(</sup>١) الشَّبَح: الشَّخْصُ. «تاج العروس» مادة: (شبح).

لِكَشْفِ هُمُّومِ عِبَادِ الله تَعَالَى مَهْمَا أَمْكَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيهَا ۗ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ ﴾[البقرة:١٤٨].

٩ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ لا يُخْشَى الظَّالِمُ تَحَقُّقاً بِالخَشْيَةِ مِنَ الله؛ فَإِنَّ الظَّالِمَ دُوْنَ أَنْ يَقْدِرَ على شَيْء، والفَعَالُ المُطْلَقُ هو اللهُ تَعَالَى، وعلى العارفِ أَنْ يُنبِّهَ العُقُولَ الخَامِلَةَ لِتَتَحَقَّقَ بِالخَشْيَةِ مِنَ الله فَتُهْمِلَ لِسِرِّ تِلْكَ الخَشْيَةِ مُنَ الله فَتُهْمِلَ لِسِرِّ تِلْكَ الخَشْيَةِ حُكْمَ الخَشْيَةِ (٣٣/) مِنَ الظَّالِمِيْنَ تَمَكُّناً بِمَناطِ امْتِثَالِ نَصِّ: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ خُكْمَ الخَشْيَةِ (٣٣/) مِنَ الظَّالِمِيْنَ تَمَكُّناً بِمَناطِ امْتِثَالِ نَصِّ: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلا تَخْشُونِهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

• ١ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: التَّحَقُّقُ بِالذِّكْرِ والشُّكْرِ لله تَعَالَى اعْتِصَامَاً بِحَبْلِ قَوْلِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﴿ فَأَذَكُرُ فِي ٓ أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الاسْتِعَانَةُ على كُلِّ مُهِمٍّ ومُزْعِجِ بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ مع إِقَامَةِ أَحْكَامِ الصَّبْرِ فِي النَّفْسِ؛ فَإِنَّ الصَّبْرَ فيه المُصَابَرَة (١)، والمُصَابَرةُ فيها المُجَاهَدَةُ فِي الله لِدَفْعِ الصَّائِلِ بِكُلِّ ما تَصِلُ إليه يَدُ العَزْمِ والعَزِيْمَةِ مِنْ قُوَّةِ فِي الله لِدَفْعِ الصَّائِلِ بِكُلِّ ما تَصِلُ إليه يَدُ العَزْمِ والعَزِيْمَةِ مِنْ قُوَّةِ فِي الله لِدَفْعِ الصَّائِلِ بِكُلِّ ما تَصِلُ إليه يَدُ العَزْمِ والعَزِيْمَةِ مِنْ قُوَّةِ فِي الله لِدَفْعِ الصَّائِلِ بِكُلِّ ما تَصِلُ إليه يَدُ العَزْمِ والعَزِيْمَةِ مِنْ قُوَّةِ فَي الله لِدَفْعِ الصَّائِلِ بِكُلِّ ما تَصِلُ إليه يَدُ العَزْمِ والعَزِيْمَةِ مِنْ قُوَّةٍ عَمَلٍ، وقُوَّةٍ جَيْشٍ وجَأْشٍ، ومِثْلُ ذَلِكَ، وجَعَلَ رَبِّي بَعْدَ الصَّبْرِ الاَسْتِعَانَةَ بِالصَّلاةِ حَتَّى لا يَغْفُلُ مَنْ طَرَقَتْهُ طَوَارِقُ المِحَنِ عَنِ الصَّلاةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى.

وَوَعَدَ رَبِّي بَعْدَ الاَسْتِعَانَةِ بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ بِشَرَفِ مَعِيَّتِهِ الرَّبَّانِيَّةِ للمُنتَصِرِ به بِأَنْ يَكُونَ لَهُ وَكَفَى بالله وَلِيَّا، والنَّصُّ نَاطِقٌ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا يَكُونَ لَهُ وَكَفَى بالله وَلِيَّا، والنَّصُّ نَاطِقٌ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلله وَلِيَّا، والنَّصُ وَيْلُ فِيْمَنْ امْتُحِنَ فَقُيلًا فِي مَقَامِ الدَّحُكْمِ، وإِيْضَاحاً لِهَا أُعْمِضَ فِي سِرِّهِ مِنَ النَّصِّ قِيْلُ فِيْمَنْ امْتُحِنَ فَقُيلَ فِي سَبِيْلِ الله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لَهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) المصابرة: بضم الميم وفتح الباء مفاعلة من الصبر، ملازمة الصبر حتى يفوق بصبره صبر غيره.

ولِطَيِّ فِي نَشْر، ونَشْرٍ فِي طَيِّ بِمَقَامِ النِّسَبِ والإِضَافَاتِ الطَّارِقَةِ المُتلَكِّيةِ فِي مَنَاطِهَا الأَوَّلِ مِنْ مَحَلِّ التَّنَّ لاتِ القَائِمَةِ، قالَ وهُو المُتكلِّمُ القَدِيْمُ العَلِيْمُ المَكِيْمُ: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْفَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمَولِ وَالْأَنفُسِ اللَّهُ وَكَيْمُ: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْفَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ اللهُ وَوَرَدَتُ وَالِدَينَ أَشَارَ إِلَيْهِم وَالشَّمَرَتِ وَبَثِي اللهُ، وَوَرَدَتْ وَارِدَاتُ البُشْرَى لَم هم مِنَ الله؛ إِنَّما هُمْ كها] ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَتَابُ الله وَوَرَدَتْ وَارِدَاتُ البُشْرَى لَم هم مِنَ الله؛ إِنَّما هُمْ كها] ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالمَمْلُو كِيَّةِ لله وَعَلِمُوا وَعِلْمُهُم حَقُّ أَنْهُم مُصِيبَةٌ قَالُو النَّالِيَةِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ وَعَلِمُوا وَعِلْمُهُم حَقُّ أَنْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُو النَّالِيَةِ وَالْمَمْلُو كِيَّةِ للله وَعَلِمُوا وَعِلْمُهُم حَقُّ أَنْهُمُ مُصِيبَةً وَالْمَالُوكِيَّةِ للله وَعَلِمُوا وَعِلْمُهُم حَقُّ أَنْهُمُ مُو وَقَوْوا مِع مَا هُمْ إِلَيهِ صَائِرُونَ، ولِذَلِكَ قَالَ فِيهِم تَعَالَى: الله وَالْمَهُم مَكُونَ وَقَقُوا مِع مَا هُمْ إليه صَائِرُونَ، ولِذَلِكَ قَالَ فِيهِم تَعَالَى: الله وَالْمُهُمُ مَكُونَ مَنْ وَقَقُوا مع مَا هُمْ إليه صَائِرُونَ، ولِذَلِكَ قَالَ فِيهِم تَعَالَى: الله وَالْمَعْمُ وَقِصَرِهِ وانْصَرَفَتُ اللهُ وَالْمَعْمُ وَقُولَ مِنْ وَلَيْكُ هُمُ الْمُهُمَّ الْمُهُمَّ وَلَوْلَ اللهُ وَالْمَعْمُ الْمُهُمْ وَقُولَ اللهُ وَالْمُولُولِ الْعُمْرِ وقِصَرِه وانْصَرَفَتُ الْمُعَلِي وَلَوْلَ الله وَالْمُ الله وَالْمُولُولُ وَلَهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ وَلَوْلَ الله وَالْمُولُولُ وَلَا الله وَالْمُؤْلُولُ الْمُهُمُ وَلَوْلَ الله وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ والْمُولُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُولُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ واللّهُ وَلِهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ واللهُ والْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللهُ اللهُ وال

١٢ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: (٣٣/ب) إطافَةُ العَقْلِ في مَعَانِي الآياتِ الإلهِيَّاتِ الإلهِيَّاتِ المُسْتَوْدَعَةِ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ واخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ بِالاعْتِبَارِ؛
 لِتَعْيِيْنِ البُرْهَانِ لِلْعَقْلِ بِتِلْكَ الآياتِ الَّتِي انْتَظَمَ بَها أَمْرُ الأَكْوَانِ.

وفي الفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي في البَحْرِ فِيُما يَنْفَعُ النَّاسَ؛ لِمَا سَيُظْهِرُه اللهُ مِنْ مَنَافِعِهَا مِنْ عَجَائِبِ الطَّيِّ الَّذِي سَيَنْشُرُهُ تَعَالَى بِبَاهِرِ قُدْرَتِهِ، ويُقِيْمُ لها شَأْنَا يَنْفَعُ به النَّاسَ في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ على نَسَقِ حَالِ الأَزْمِنَةِ والأَمْكِنَةِ.

<sup>(</sup>١) إِنَّ النَّسَبَ وَالْإِضَافَاتِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ يَعْتَبِرُهَا الْعَقْلُ لَا وُجُودِيَّةٌ بِالْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ ... إِنَّ عَطْفَ الْإِضَافَاتِ عَلَى النِّسَبِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّ النِّسَبَ مَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهَا عَلَى تَعَقُّلِ غَيْرِهَا الْإِضَافَاتِ عَلَى النِّسَبَ مَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهَا عَلَى تَعَقُّلِ غَيْرِهَا وَتَخْتُصُّ الْإِضَافَةُ بِأَنَّ كُلَّا مِنْ طَرَفَيْهَا نِسْبَةٌ كَالْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) المناط: موضع التعليق، والعلة، ومنه: مناط الحكم، أي: علته.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقو فين من «الكليات الأحمدية».

وفِيهُا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ، وفي تَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ الَّتِي انْبَثَتْ مِنْ فُرِجِ خُيُوطِ العَالَمَيْنِ المُلْتَصِقَيْنِ المُتَصِلَيْنِ المُنْفَصِلَيْنِ، والسَّحَابِ المُسخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ؛ فَإِنَّ مِنَ السَّحَابِ سَحَابًا تَنْشُرُهُ الرِّيَاحُ طَوَاهُ ثِقَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ حتَّى تَدْفَعَهُ الأَبْخِرَةِ، وسَحَابًا وَجَفَ الْبَعِهِ حُكْمًا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ حتَّى تَدْفَعَهُ مَادَّةٌ حَارَّةٌ مَسِيلَةٌ، أو تَهُزُّهُ شِبْهُ رِيْحِ حَالَة سُقُوْطِهِ ثَقِيْلَةٌ، وتِلْكَ مُسَخَّرَةٌ، وهُو مَا النَّهُ مَن السَّمَةِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَادِ مُسَخَّرٌ، قالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَادِ مَسْخَرْر، قالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَادِ وَالْفَلُكِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخِيالِهِ الْفَلْكِ ٱللَّهِ مَنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخِيالِهِ الْفَلْكِ التَّيْمَ وَالْمَرْضِ وَالْمَاكِمُوتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْمَاكَمِ وَالْمُسَخَّر، قالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَةِ وَالْمَالَةِ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّيْمَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْمَلُونَ السَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكَمِ وَالْمَاكَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَعَلِي المَسَمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْمَا مِن صَعْلِ وَالْمَاكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْمَا مِن عَلَقِ الْوَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَوْ الْمُسَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَلْ السَلَمَاءِ وَالْمَالَقِ اللْمُسَامِ اللْمَالَةِ اللْمُ اللَّهُ الْمُسَامِ اللْمَالَةُ السَامِ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمَالَةُ اللْمُسَامِ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُسَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالُولُ اللْمُعْم

١٣ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَكُلُ الحَلَالِ الطَّيِّبِ، والتَّبَرِّي مِنِ اتبَاعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ لِيُوْرِدَ تَابِعِيْهِ مَوارِدَ السُّوءِ، ويَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ لِيَجْعَلَ اللهُ مَا لا يَعْلَمُ الْمَنْزُوغَ النَّذِي يَرْكُنُ إليه فَحَّاشًا، ويَأْمُرُ بِأَنْ يَقُولَ المَرْءُ على الله ما لا يَعْلَمُ كَأَنْ يَخُوضَ فِي الذَّاتِ والصِّفَاتِ، أو يَدَّعِي حُلُولاً أو اتِّحَاداً، أو مُنازَعَةً فِي كَأَنْ يَخُوضَ فِي الذَّاتِ والصِّفَاتِ، أو مِفَةٍ، أو يَدَّعِي تُنَرُّلَ سِرِّ وإِفَاضَة حَالٍ لم قَدَرٍ، أو مُشَارَكَةً فِي حُكْم أو أَمْرٍ أو صِفَةٍ، أو يَدَّعِي تَنَرُّلَ سِرِّ وإفَاضَة حَالٍ لم يَكُنْ لَهُ، وكُلُّ ذلك مِنْ قَواطِعِ الحبلِ عن الله، والعِياذُ بِالله، وقد يَبُثُ فِي النَّفْسِ حُبُّ اتِبَاعِ الشَّيْطَانِ أَكُلَ الحَرَامِ الخَبِيْثِ الحاصِلِ مِنْ ظُلْمٍ أو جَوْدٍ النَّفْسِ حُبُّ اتِبَاعِ الشَّيْطَانِ أَكُلَ الحَرَامِ الخَبِيْثِ الحاصِلِ مِنْ ظُلْمٍ أو جَوْدٍ النَّفْسِ حُبُّ اتِبَاعِ الشَّيْطَانِ أَكُلَ الحَرَامِ الخَبِيْثِ الحاصِلِ مِنْ ظُلْمٍ أو جَوْدٍ النَّفْسِ حُبُّ اتِبَاعِ الشَّيْطَانِ أَكُلَ الحَرَامِ الخَبِيْثِ الحاصِلِ مِنْ ظُلْمٍ أو جَوْدٍ أو حِيلَةٍ وكَذِبٍ ودَسِيْسَةٍ وما أَشْبَهَ ذلكَ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَالِهُ اللهُ مُكُمُ عَلُولُ مُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقَدِ اشْتَرَطَ رَبِّي سُبْحَانَهُ تَحْقِيْقَ حُكْمِ الوِجْهَةِ فِي مَقَامِ العَبْدِيَّةِ إليه بِأَكْلِ الطَّيِّبَاتِ والشُّكْرِ عليها له سُبْحَانَهُ بِنَصِّ قَوْلِهِ:(١/٣٤) ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>(</sup>١) وَجَفَ: اضْطَرِبَ. «مختار الصحاح» مادة: (وجف).

كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ [البقرة].

١٤ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: التَّحَقُّقُ بِالبِرِّ؛ وهو الإِيْهانُ بالله انْفِكَاكَا عَنْ (١٠ غَيْرِهِ، وتَحَقُّقًا بِتَوْجِيْدِهِ، والتَّوْجِيْدُ؛ وِجْدَانُ سِرِّ قَائِمٍ في القَلْبِ يُوْقِنُ به العَقْلُ يَمْنَعُ خَوْضَ فِكْرِكَ مِنَ التَّعْطِيْلِ والتَّشْبِيْهِ، ولا يَكْمُلُ الإِيْمَانُ بالله إلَّا العَقْلُ يَمْنَعُ خَوْضَ فِكْرِكَ مِنَ التَّعْطِيْلِ والتَّشْبِيْهِ، ولا يَكْمُلُ الإِيْمَانُ بالله إلَّا الله إلَّا الله إلى الله واليومِ الآخِرِ والمَلائِكَةِ والكِتَابِ والنَّبِيِّيْنَ؛ إِذِ الإِيْمَانُ بالله في قَلْبِ العَبْدِ فلا يَتَعَدَّى حُدُوْدَ الله تَعَالَى لا في النَّوْمِ الآخِرِ يَزْرَعُ خَوْفَ الله في قَلْبِ العَبْدِ فلا يَتَعَدَّى حُدُوْدَ الله تَعَالَى لا في اعْتِقَادَاتِهِ ولا في أَفْعَالِهِ.

والإِيْهَانُ بِالمَلائِكَةِ الَّذِينَ منهم مَلائِكَةُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَتَنَرَّلُونَ على العِبَادِ المُخْلِصِيْنَ فَيَقُولُون لهم: لا تَخَافُوا ولا تَحْزَنُوا وأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ، ويَتَنَرَّلُونَ على مَنْ عَصَى وطَغَى وبَغَى وكَفَرَ فَيَقُودُونَهُم إلى النَّارِ، وهُمْ: ﴿ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ ويَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ التحريما، وهذا الإِيْهانُ يُوطِّدُ قَلْبَ المُؤْمِنِ لِعَمَلِ الخَيْرِ؛ لِتَنَرُّلِ مَلائِكَةِ الرَّحْمَنِ، وهَرَبَا إلى الله مِنْ تَنَرُّلِ مَلائِكَةِ المَعْذَابِ. العَذَابِ.

والإِيْهَانُ بِالكِتَابِ؛ هو تَعْظِيْمُ أَحْكَامِهِ بِالعَمَلِ بَهَا، والتَّبَاعُدِ عن كُلِّ مَا أَمَرَتْ نُصُوصُهُ بِالتَّبَاعُدِ عَنْهُ مِنْ قَوْلٍ وفِعْلٍ، وأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الله أَنْزَلَهُ على عَبْدِهِ رَسُولِ الله ﷺ.

والإِيْهَانُ بِالنَّبِيِّنَ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ - وهُمُ الَّذِينَ نَبَّأَهُمُ اللهُ وأَرْسَلَهُم رَحْمَةً لَخَلْقِهِ، وأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ وبَعَثَهُم بِالْحَقِّ، وخَتَمَهُم بِأَكْمَلِهِم وأَعْظَمِهِم رَحْمَةً لَخَلْقِهِ، وأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ وبَعَثَهُم بِالْحَقِّ، وخَتَمَهُم بِأَكْمَلِهِم وأَعْظَمِهِم هُدَىً سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ المُصْطَفَى عَلَيْهِ - إِنَّمَا هُوَ الإِيْمَانُ بِكُلِّ ما جَاؤُوا بِهِ، والعَمَلُ بِكُلِّ ما أَمَرُوا [به] أمرُوا [به] في والانْتِهَاءُ عَنْ كُلِّ ما نَهُوا عَنْهُ، والتَّحَقُّقُ بِشَرِيْعَةِ جَامِعِ بِكُلِّ ما أَمَرُوا [به]

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (من)، وفي «الكليات»: (عن) وهي ما أَثْبَتُ.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في «الكليات».

الشَّرِائِعِ وسَيِّدِ طَوَائِفِ النَّبِيِّنَ والمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وعَلَيْهِم أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، والوُقُوفُ معها في كُلِّ أَمْرِ بَطَنَ أو ظَهَرَ.

وكَمَالُ الإِيْمَانِ أَنْ يَبْذُلَ العَبْدُ المَالَ على حُبِّ رَبِّهِ إلى ذَوِي القُرْبَى آلِ البَيْتِ بِيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِم بِإِهْدَاءِ المَالِ لِيُفَرِّجَ كُرْبَةَ مُحْتَاجِهِم ويَسُرَّ قَلْبَ صَغِيْرِهِم ويَتَقَرَّبَ بِحُكْم التَّودُدِ إلى غَنِيِّهِم، ويَكُوْنُ ذَلِكَ على حُبِّ الله خَالِصاً لا لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، وإلى ذَوِي القُرْبَى أَرْحَامِ الرَّجُلِ، وإلى النَّامَى والمسَاكِيْنِ، وابْنِ السَّبِيْلِ والسَّائِلِيْنَ، وفي الرِّقابِ بِعِثْقِها في سَبِيْلِ النَّامَى والمَسَاكِيْنِ، وبإعَانَةِ المُكَاتَبِينَ فِيمَا كُوْتِبُوا عليه، (٢٤/ب) وفكِ الأسَارَى والمَانُحُوذِيْنَ ظُلْمًا، ومَنْ أَحْيَاهُمْ فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعَاً.

والإِيْهَانُ الحَقُّ الَّذِي كُلُّهُ بِرٌ هو: أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ، وتُوْتَى الزَّكَاةُ، ويُوفَى بِالعَهْدِ، ويُصْبَرُ على تَنتُّلاتِ الأَقْدَارِ فِي البَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِيْنَ البَأْسِ المُلِمِّ والمَجْزَعِ المُهِمِّ يَوْمَ مُلَاقَاةِ العَدُوِّ حِيْنَ الحِهَادِ فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى، فَأَهْلُ هَذِهِ المَخْصِالِ الشَّرِيْفَةِ والفِعَالِ الكَرِيْمَةِ هم الَّذِيْنَ صَدَقُوا الله عَهْدَهُ، وهُمُ السَّادَةُ فِي الدُّنِيَا والآخِرَةِ المُتَّقُونَ الَّذِيْنَ خَافُوهُ فَأَهْمَلُوا خَوْفَ سِواهُ، قال تَعَالَى: فِي الدُّنِيا والآخِرَةِ المُتَّقُونَ الَّذِيْنَ خَافُوهُ فَأَهْمَلُوا خَوْفَ سِواهُ، قال تَعَالَى: فَي الدُّنِيا والآخِرَةِ المُتَّقُونَ الَّذِيْنَ خَافُوهُ فَأَهْمَلُوا خَوْفَ سِواهُ، قال تَعَالَى: فَي الدُّنِي الْبَرَةِ الْهِ المَشْرِقِ وَهذا إلى المغرِب، كُلُّ عَامُوا فِي أَمْرِ القِبْلَةِ وَدَعُوا إلى قِبْلَةِ وَنَعْوَلِهِ بَاطِلٌ: ﴿ يَنْسَ الْبِرَ ﴾ المشرقِ وهذا إلى المغرِب، كُلُّ ويَدْعُوا إلى قِبْلَةِ والْبَرِّ والأَمْرُ العَظِيمُ الَّذِي يَحِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ويُدْعَى إِلَيْهِ، ويَزْعُيمُ أَنَّ ذَلِكَ هُو البِّرُ والأَمْرُ العَظِيمُ الَّذِي يَحِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ويُدْعَى إِلَيْهِ، ويَرْعُيمُ أَنَّ ذُلِكَ هُو البِّرُ والْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرِ مَن وَالْمَالَ عَلَى عُبُوهُ وَالْمَعْرِينَ وَ الْزَقَابِ وَالْمَعْرِينَ فِي الْبَعْمِ وَالْمَعْرِينَ وَالْمَالَ عَلَى عُبُهُ وَالْمَالَ عَلَى عُرْدِ وَالْمَعْرِينَ وَ الْمَالَعُينَ الْسَعِيمَ وَالْمَعْرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالْمَعْرَةِ وَكِينَ النَّاسَاءِ وَالْفَرَاقِ وَحِينَ الْبَاسَاءِ وَالْفَرَاقِ وَالْمَالَ عَلَى مُولَوْلَ وَكُولَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِينَ فِي الْبَالْمَالَ عَلَى مُؤْلِقَ وَالْمَالَ عَلَى مُؤْلَولَ وَالْمَالِ وَلَالْمَالَ عَلَى الْمَلْونَ الْمَالَ عَلَى مُولِولًا الْمَلْونَ وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَلْعَلَى وَالْمَالَ عَلَى الْمَلْونَ وَالْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللْمَلْقُونَ وَالْمَالَ عَلَى الْمَلْونَ الْمَالَ عَلَى الْمَالَلَ عَلَى اللْمَالَ عَلَى الْمَالَعُرَا وَلَيْهُ الْمَالَعُمُ اللللَّولَ الْمُعْولِ الللْمُ الْمُ الْم

- ١٥ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: إِجْرَاءُ أَحْكَامِ القِصَاصِ على ما أَنْزَلَ اللهُ حِفْظاً لِيظامِ الأَمْنِ الَّذِي أَمَرَ بِتَحْكِيْمِهِ فِي خَلْقِهِ، ويُفَسِرُ هذا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِي النِظَامِ الأَمْنِ الَّذِي أَمْلِ اللَّا لَبَنِ ﴾ [البقرة: ١٧٩].
- ١٦ ومِنَ الحُكْم المَقْصُودِ: إِنْفَاذُ وَصِيَّةِ المَيْتِ أَخْذَاً بِالتَّقْوَى وخَوْفَاً مِنَ الله؛ لِأَنَّ الله جَعَلَهَا حَقَّا على المُتَّقِيْنَ، قال تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاللَّهُ الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَ
- ١٧ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، ومِنْ آدَابِ الحُكْمِ التَّطَوُّعُ في الصِّيَامِ لِسِرِّ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ الآية البقرة: ١٨٣].
- ١٨ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: اعْتِقَادُ قُرْبِ الإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ؛ إِيْهَاناً بالله، وانْسِلَاخَاً عَنْ غَيْرِهِ، وتَحَقُّقاً بِحَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وآلِهِ وأَصْحَابِهِ؛ فَإِنَّهُم كَانُوا إذا دَعَوُا اللهَ دَعَوْهُ وهُمْ مُوْقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي وَلَا اللهَ دَعَوْهُ وهُمْ مُوْقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ (١٨٥٠) أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدِّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦].
- ١٩ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ لا تَأْكُلَ الأُمَّةُ أَمْوَالها بَيْنَهَا بِالبَاطِلِ، ولا تُلْقِي بِأَزمةِ حُكْمِهَا إلى الحُكَّامِ لِتَأْخُذَ حَظَّها منها بِالزُّوْرِ والحِيْلَةِ والغَلَبَةِ، فَالمَنْعُ القُرْ آنِيُّ قَاطِعٌ بِنَصِّ: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلحُكَامِ القُرْ آنِيُّ قَاطِعٌ بِنَصِّ: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلحُكَامِ لِتَأْكُوا أَمْوَلُ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].
- ٢١ ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ لا يُتَّخَذَ الكَافِرُونَ أَوْلِياءَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِينَ، ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ويَتَّخِذْ دُوْنَ إِخْوَانِهِ المُؤْمِنِينَ عِصَابَةَ الكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ فَلَيْسَ

مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخْشَاهُم، ويَكُوْنُ ذَلِكَ فِي حَالٍ مُجْبِرٍ فَعَلَيْهِ ﴿ أَنْ يَحْذَرَ اللهَ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخْشَاهُم وَيَرْقُبُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ اللهَ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَفُو مِنْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَفُّوا مِنْهُمْ تُقُدَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهَ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللهِ ٱلمُصِيرُ ﴿ اللهِ عَمِاناً.

٢٢ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الإِنْفَاقُ في سَبِيْلِ الله بِشَرْطِ أَنْ لا يُتْبِعَ ذَلِكَ الإِنْفَاقَ مَنٌ ولا أَذَى، وأَنْ يَكُوْنَ خَالِصاً لِوَجْهِ الله تَعَالَى، قَالَ رَبِّي: ﴿ اللَّذِينَ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ يُنفِقُونَ أَمُولُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ يُنفِقُونَ أَمُولُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهُمَ وَاللّهُ عَنْ حَلِيمٌ اللهِ إِللّهِ اللهِ إِللّهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٧- ومِنَ الحُكْم المَقْصُودِ: التَّذَكُرُ وصِحَّةُ التَّفَكُّرِ، والرُّجُوعُ بِالإِخْلَاصِ في الأَحْوَالِ والشُّؤُونِ بِبَصِيْرَةِ نُوْرِ العَقْلِ إلى الله تَعَالَى، وهذا مِمَّا يُنْتِجُ الحِكْمَة بِشَاهِدِ ما وَرَدَ في الخَبرِ: «مَنْ أَخْلَصَ لله أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، تَفَجَّرَتْ يَنَابِيْعُ الحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» (أَن وَمَنْ أَخْلَصَ لِتَتَفَجَّرَ، لم تَتَفَجَّرُ، ومَنْ أَخْلَصَ لِتَتَفَجَّرَ، لم تَتَفَجَّرُ، ووَنَ الْحَكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ (أَن وَمَنْ أَخْلَصَ لِتَتَفَجَّرَ، لم تَتَفَجَّرُ، ووَنَ الْحَكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ (أَنْ اللهُ اللهُ

٢٤ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: إِفْرَادُ الوَاحِدِ سُبْحَانَهُ بِالوَحْدَانِيَّةِ، ورَدُّ كُلِّ ما يَشُوْبُ هذا الإِفْرَادَ مِنَ الشِّرْكِ والحُلُوْلِ والاتِّحَادِ<sup>(۱)</sup>، وطَمْسُ ثَائِرَةِ هِذِهِ البِدَع

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (فله)، وفي «الكليات»: (فعليه) وهي ما أَثْبَتُ.

<sup>(</sup>٢) رواه عن أبي أيوب الأنصاري ﷺ: أبو نعيم في «الحلية» ٥/ ١٨٩، والديلمي في «الفردوس» رقم ٥٧٦٧، ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم ٤٦٦، ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع» رقم ٨٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الحلول: قال الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» في تفسير سورة مريم آية (٣٠): ذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة:

المُضِلَّةِ، وهَشْمُ أَنْفِ هَذِهِ الدَّعَاوَى الدَّافِعَةِ إلى النَّارِ، قَالَ رَبِّي (٣٥٠) وله الأَمْرُ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيَّنِ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَعُدُوا اللَّهِ عَلَيْمُونَ الْكِئْبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللَّهِ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا اللَّهَ عِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ اللَّهِ وَلَا يَأْمُرُكُم أَن تَنَخِذُوا اللَّهُ عِلَى النَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَامُرَكُم بِالْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللْهُ اللللللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللل

٢٥ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الاتِّحَادُ على كَلِمَةِ الحَقِّ والاعْتِصَامُ لِأَجْلِهَا بالله وآياتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ قُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣].

٢٦ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: أَنْ تُقْدِمَ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ عَهْدٍ وزَمَنٍ

أحدها: كون الشَّيء في غيره ككون ماء الورد في الورد، والدُّهن في السمسم، والنَّار في الفحم، واعلم أنَّ هذا باطلُ؛ لأنَّ هذا إنَّا يصحُّ لو كان الله تعالى جساً! وهم وافقونا على أنَّه ليس بجسم. وثانيها: حصوله في الشَّيء على مثال حصول اللَّون في الجسم، فنقول: المعقول من هذه التَّبعيَّة حصول اللَّون في ذلك الحيِّز تبعاً لحصول محلِّه فيه، وهذا أيضاً إنَّا يُعقل في حقّ الأجسام لا في حق الله تعالى.

وثالثها: حصوله في الشَّيء على مثال حصول الصِّفات الإضافية للذَّوات، فنقول: هذا أيضاً باطلُّ؛ لأنَّ المعقول من هذه التبعية الاحتياج! فلو كان الله تعالى في شيء بهذا المعنى لكان محتاجاً فكان محكناً فكان مفتقراً إلى المؤثِّر، وذلك محالُ، وإذا ثبت أنَّه لا يمكن تفسير هذا الحلول بمعنى مُلخَّص يمكن إثباته في حقِّ الله تعالى امتنع إثباته. انتهى.

أما الاتّحاد: هو قولهم: إنَّ العبد صار هو الرَّبُّ - والعياذ بالله تعالى - كها ذكره الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى» صـ١٢٧، وقال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» في تفسير سورة مريم آية (٣٠) في بيان بطلانه: أما القول بالاتّحاد فهو باطلٌ قطعاً ؛ لأنَّ الشَّيئين إذا اتَّحدا فهها حال الاتّحاد، إمَّا أن يكونا موجودين أو معدومين، أو يكون أحدهما موجوداً والآخر معدوماً، فإن كانا موجودين فهها اثنان لا واحدُّ، فالاتحاد باطلٌ، وإن عُدما وحصل ثالثُ فهو أيضاً لا يكون اتّحاداً بل يكون قولاً بعدم ذينك الشَّيئين، وحصول شيء ثالثٍ، وإن بقي أحدهما وعُدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتّحد بالموجود؛ لأنَّه يستحيل أن يقال: المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من هذا البرهان الباهر أن الاتّحاد محالٌ.

فَتَدْعُوا بِالنِّيَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ الكَرِيْمِ، القَائِمِ بِنَصْرِ كَلامِ الله القَدِيْمِ، وتَسُوقُ النَّاسَ إلى الخَيْرِ، وتَأْمُرُهُم بالمَعْرُوفِ، وتَنْهَاهُم عَنِ المُنْكَرِ، وهَذَا بَاعِثُ فَلاحِهِم، بِشَاهِدِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ فَلاحِهِم، بِشَاهِدِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَعْمَونَ عِن ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ عَمِاناً.

٧٧ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الإِنْفَاقُ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، وكَظْمِ الغَيْظِ والعَفْوِ عَنِ النَّاسِ، وهَذِهِ خِصَالُ النَّبِيِّ المُتَبَعِ المُطَاعِ ﷺ، وخِصَالُ أَحْبَابِ الله، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلصَّرَآءِ وَالسَّرَاءِ وَالصَّرَآءِ وَالسَّرَاءِ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٨ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: ذِكْرُ الله عِنْدَ فِعْلِ الذَّنْبِ؛ لِيَكُوْنَ وَازِعاً لِلْعَبْدِ، والاَسْتِغْفَارُ وتَرْكُ الإِصْرَارِ؛ وذَلِكَ هو التَّوْبَةُ بِالإِقْلَاعِ عَنِ الذَّنْبِ، ويَعْقُبُ ذَلِكَ الغُفْرانُ وسُكْنَى الجِنَانِ بِنَصِّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكَ حَشَةً أَوْ ظَلَمُوا ذَلِكَ الغُفْرانُ وسُكْنَى الجِنَانِ بِنَصِّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكَ حَشَةً أَوْ ظَلَمُوا ذَلِكَ الغُفْرانُ وسُكْنَى الجِنَانِ بِنَصِّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكَوْمَ اللهَ وَلَمْ يُحِرَّوا عَلَى اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللهَ يُورَا اللهَ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا لَهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ بَحَرِى مِن مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ إِلَيْ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَمْ يَعْفِرَةً مُن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ بَحَرِى مِن مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ الْحَمْولِينَ ﴿ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَوا وَهُمْ مَعْفِرةً وَيَعْمَ أَجُرُ الْعَلَيْنِ اللهَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ السَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوا وَهُمْ مَعْفِرة اللهَ عَلَالَهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُو

79 - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: إِعْلاءُ دِعَامَةِ الشُّكْرِ لله بِإِعْلاءِ كَلِمَةِ الدِّيْنِ فِي كُلِّ زَمَنً مع القَائِمِ لها المَهْرُ طِ العَمَى عَنْ عَيْنِ كُلِّ قَائِم بِذَلِكَ انْمِحَاقًا بِأَمْرِ الله وإعظامًا لِشَانِ الله، وبِذَلِكَ يَسُحُ اللهُ وَإِعْظَامًا للكَرَمِ جَزَاءً على هذا الشُّكْرِ الأَتَمِّ الأَكْمَلِ، قالَ لِشَانْ الله، وبِذَلِكَ يَسُحُ الْمَوْقِنِينَ، وهذا هُو أَصْدَقُ القائِلِينَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في «الكليات»: (جا).

<sup>(</sup>٢) الْسَّحّ: الصَّبّ الْمُتَتَابع. «تاج العروس» مادة: (سحح).

٣١- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: زِيَادَةُ الإِيْمَانِ المُتْرَعِ القَلْبِ أَمْناً عِنْدَ تَهُويْلِ النَّاسِ بِالنَّاسِ، والقِيَامُ بِشِدَّةِ النَّبَاتِ وعُلُوِّ الهِمَّةِ، وحُسْنُ المُقَابَلَةِ المُوطَّدةِ على مَتْنِ التَّدْبِيْرِ الحَسَنِ، وكُلُّ هِذِهِ مِنْ لَوَازِمِ الإِيْمَانِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ لُبَابِ أُوامِرِ الله تعالى المُنَزَّلَةِ فِي كِتَابِهِ القَدِيْمِ، وهُنَالِكَ فَأَهْلُ هذه الخِصَالِ الشَّرِيْفَةِ مَوْعُودُونَ بِنِعْمَةِ الله وفَضْلِهِ، وأَنَّهُم لم يَمْسَسْهُم سُوءٌ، وعَلَيْهِم رِدَاءُ الرِّضَا، قال تَعَالى: ﴿ اللَّهِ مِنْ اللهُ وَفَضْلِهِ، وأَنَّهُم لم يَمْسَسْهُم سُوءٌ، وعَلَيْهِم رِدَاءُ الرِّضَا، قال تَعَالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ فَرَادَهُمْ لِي اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُ مُوهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ اللهِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُمْ مُسُوّةٌ وَاللَّهُ وَفَضْلِ عَظِيمٍ اللهِ اللهُ وفَضْلِ عَلْمِ اللهِ يَمْسَمُ مُ سُوّةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهِ اللهِ يَمْسَمُ مُ سُوّةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

٣٢ - ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: التَّبَرِّي مِنَ البُخْلِ؛ فَإِنَّ البُخْلَ فيه مِنْ سُقُوْطِ الهِمَّةِ وَضَعْفِ الإِيْمَانِ وسُوْءِ التَّدبيرِ الغَايَةُ، قال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَمُوخَيَّراً لَهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَمُوخَيَّراً لَهُمُّ بَلُ هُو شَرُّ لَهُمُ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَيْمَانُ وَنَ مِن فَصَلِهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٣- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الصَّبْرُ على الأَذْى في سَبِيْلِ الله، وإِنَّ ذَلِكَ لَهُوَ العَزْمُ في الأَمْرِ والقَدَمِ الرَّاسِخِ الذي يَأْخُذُ بالعَبْدِ إلى حَضْرَةِ القُرْبِ، قال تَعَالَى: ﴿ لَتُبْلُونُ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا لَا يَعَالَى: ﴿ لَتُبْلُونُ فَي اللَّذِينَ أَمْوَلِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَكِينِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَشِيرًا وَإِن تَصَّبِرُوا وَتَتَقُوا الْكِتَكِينِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَشِيرًا وَإِن تَصَّبِرُوا وَتَتَقُوا

<sup>(</sup>١) التَّرَعُ: الامْتِلاءُ. «تاج العروس»: (ترع).

فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ ۗ [آل عمران].

ولا يَغْرُبَنَّ عَنْ فِكْرِكَ أَيُّهَا العارِفُ أَنَّ المُنَافِقَ رَضِيْعُ الكُفْرِ يَنْضَحُ مِمَّا يَنْضَحُ مِنْهُ الكَافِرُ؛ فَإِنْ آذَاكَ فَاصْبِرْ على إِيْذَائِهِ، واسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالله، وعَامِلْهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ واتَّقِ الله، وأَنْتَ مُجَازَى على صَبْرِكَ بِكُلِّ خَيْرٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿فَالَّذِينَ عَمَلِهِ واتَّقِ الله، وأَنْتَ مُجَازَى على صَبْرِكَ بِكُلِّ خَيْرٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِيلِي وَقَلْتَلُوا (٣٦/ب)وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَ عَنْهُم مَن الله عَنْدَهُ وَلَا الله عَنْ عَندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ وَلَا اللّهُ عَند اللّهِ وَاللّهُ عَنْد اللّهِ وَاللّهُ عَنْد اللّهِ وَاللّهُ عَنْد اللّهِ وَاللّهُ عَنْ عَند اللّهِ وَاللّهُ عَنْد اللّهِ وَاللّهُ عَنْ عَالَهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهِ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالل

- ٣٥- ومِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: الأَخْذُ بِالعَدْلِ، والقِيَامُ بالإِحْسَانِ، وإِيْتَاءُ ذِي القُرْبَى، والتَّبَاعُدُ عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ والبَغْيِ، وهُنَا أُسُّ الإِسْلَامِ، قالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنْ اللَّهُ مَا لَمُنَا أَسُ اللَّهُ مَا لَمُنَا أَلُهُ وَالْمَعْ عَنِ اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُو
- ٣٦ وِمِنَ الحُكْمِ المَقْصُودِ: التَّحَقُّقُ بِمَشْهَدِ حكم قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِكَيْلَاتَأْسَواْ عَلَى مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفُروسَ ﴾ [الحديد].

أَيْ سَادَة؛ القُرْآنُ سِرُّ سَرَارَةِ كُلِّ أَمْرٍ، وعَيْنُ أَعْيَانِ كُلِّ الحَقَائِقِ، ونُوْرُ الله العَظِيْمِ، وحَبْلُ الله المُتَّصِل منه إلى خَلْقِهِ، وهَذِهِ حِكَمُهُ وحَقَائِقُهُ وسُرادِقُ (١) أَسْرَارِهِ، فَخُذُوا بَالله المُتَّصِل منه إلى خَلْقِهِ، وهَذِهِ حِكَمُهُ وحَقَائِقُهُ وسُرادِقُ (١) أَسْرَارِهِ، فَخُذُوا بَالله المُتَكَمِ وَالأَنْحِرَافَ عنها، ومَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى بَا وَإِيَّاكُمْ وَالأَنْحِرَافَ عنها، ومَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى

<sup>(</sup>١)في «الأصل»: (سرارات)، وفي «الكليات»: (سرادق) وهي ما أثبتُ.

عَلَيْكُمْ، واتَّقُوَا اللهَ، وقِفُوا في كُلِّ حَالٍ وطَوْرٍ وفِعْلٍ عِنْدَ حُدُودِ الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَا بالله، إِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

هذا ما فَتَحَ اللهُ بِهِ اليَوْمَ على عَبْدِهِ الضَّعِيْفِ أُحَيْمِدَ، هُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، أَلَا إلى الله تَصِيْرُ الأُمُورِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

# [نسب السيد هاشم الأحمدي وسنده في الطريق]

قال [...] (''أبو المكارم هاشمُ الأحمديُّ العُبيديُّ، ابنُ أبي السُّعودِ سَعْدِ ('')، بنِ السلامَة '')، بن أحمد عبيد ''، ابن أبي المفاخر عبد الله المدنيِّ ثم الأشبيلِّ ('')، ابن أبي المفاخر عبد الله المدنيِّ ثم الأشبيلِّ ('')، ابن أبي الفوارس عليًّ الحازم الرفاعيِّ الحسينيِّ، وتقدم ذِكْرُ نسبِهِ إلى حضرة المصطفى الأعظم الله بنسبِ سَيِّدِنا الإمام السَّيِّد أحمد الرِّفاعيِّ الكبير، فإنَّ هذا السَّيِّد الجليل العظيم القدر؛ أعني: علياً الحازم الرِّفاعيَّ هو الجدُّ الجامِعُ بيننا وبين سَيِّدِنا ومولانا ووسِيْلتِنا إلى الله تعالى شَيْخِ مَشَايِخِ العَالَمِ (۱۳۷۸) القُطْبِ الغَوْثِ الأَعْظم بَركةِ الوُجُودِ السَّيِّد أحمد محيي الدِّين الكبير الحُسَيْنِيِّ الرِّفاعيِّ رضي الله عنه وعنا به ونفعنا وأُمَّةَ جَدِّه بِعُلُومِهِ وبَركاتِهِ: إني قد تَبَرَّ كُتُ وتَشَرَّ فْتُ وجَمَعَ اللهُ عَلَيَّ شَتَاتِي فَلْ أَيْفِ فَي الأُمْةِ المُحَمَّدِيَّةِ الرِّفاعِيَّةِ مِنْ شَيْخِي وسَيِّدِي وابْنِ عَمِّي نَائِبِ النَّبِيِّ فِي الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ الرِّفاعِيَّةِ مِنْ شَيْخِي وسَيِّدِي وابْنِ عَمِّي نَائِبِ النَّبِيِّ فِي الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ الرِّفاعِيَّةِ مِنْ شَيْخِي وسَيِّدِي وابْنِ عَمِّي نَائِبِ النَّبِ عَلَيْ فِي الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ مُنْ شَرِيْعَتِهِ المُصْطَفَوِيَّةِ السَّيِّد أحمد الكبير الحُسْرِيْعِةِ المُصْطَفَوِيَّةِ السَّيِّةِ أَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الكبير المُصْطَفَوِيَّةِ السَّيِّد أحمد الكبير الجُبير في المُصْطَفَوِيَّةِ السَّيِّةِ أَلْسَلَمُ الكبير المُصْرِيْعَةِ المُحْمَدِيَةِ المَّالِيْقِ فَي المُحْمَدِيَةِ المُحْمَدِيَةِ مَنْ شَرِيْعَتِهِ المُصْطَفُوقِيَّةِ السَّيِّة أَعْمَد الكبير

<sup>(</sup>١) هناك كلمات غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) السيد سعد أبو السعود: كان إماماً فاضلاً شهماً كاملاً ذا ورع وصلاح تام ونفع عام للخاص والعام، ولد بالمدينة المنورة ونشأ بها وفيها كانت وفاته وقبره بالبقيع. «الروضة الندية في تراجم السلالة الأسعدية»صـ٨ـ.

<sup>(</sup>٣) السيد سلامة أبو سعد تـ(٤٨٠)هـ: كان وليّاً تقيّاً برّاً نقيّاً أسداً ضرغاماً صواماً قواماً، من أكابر العلماء وأعاظم الأولياء، ولد بالمدينة المنورة ونشأ بها وأخذ العلم عن أفاضل أهلها وذهب إلى الحج فهات ببدر ودفن بها. «الروضة الندية» صـ٩\_.

<sup>(</sup>٤) السيد أحمد الكبير المديني الملقب بعبيد تـ(٤٦٠)هـ: كان إماماً هماماً أسداً ضرغاماً ذا شجاعة وكرم وفضل ونعم، لبس خرقة أهل البيت من ابن عمه السيد يحيى الرفاعي المغربي نقيب البصرة، وتولى إمارة المدينة المنورة ومات بها وقبره بالبقيع. «الروضة الندية» صـ٩\_.

<sup>(</sup>٥) السَّيِّد عبد الله المدنيُّ ابن السيد علي الحازم الحسيني تـ(٢٠)هـ: هاجر من إشبيلية إلى المدينة المنوَّرة عام (٥٠٥)هـ، فاشتهر بالعلم والصلاح والشَّرف والنَّسب الوضَّاح، وله ذيل بالمدينة عظيم، منهم قاضي القضاة السيد علي بن الحسين المدني، والأمير قيهاز، والأمير الحسين أمير المدينة، وأمة كثيرة جمَّة، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. «الروضة الندية» صـ٩.

الرِّفَاعِيِّ فَيْ سَنَةِ خَس وخسين وخسمئة في حرم جدِّه سيِّدِ المرسلينَ عليه صلواتُ رَبِّ العالمين ثالث يوم من اليوم الذي مُدَّت له فيه يدُ المصطفى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من قبره بينَ الأُلُوفِ على رُؤوسِ الأَشْهَادِ وشَهِدَ له بذلك الحاضِرُ والبادِ وذلك في اليوم السَّابع عشر من شهر مُحَرَّم الحرام مِنَ السَّنة المذكورة، وهو في أَخَذَ عَنْ شَيْخَينِ؛

الأول: عَلَامَّةُ واسط شيخُ الإسلام الشَّيْخُ عليُّ القاري القرشيُّ (۱)، وهو عن الشَّيخ أبي الفَضل بن كامخ (۲)، عن الشَّيخ غُلام بن تُركانِ (۳)، عن الشيخ أبي علي الروذبارى (٤)،.....

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ علي أبو الفضل بن محمد بن أبي بكر القرشي المقري الواسطي الشافعي المعروف بابن القاري (٤٦٠ – ٥٣٩) هـ: شيخ الشيوخ بركة المسلمين شيخ واسط وابن شيخها، ولد بواسط، وبه وتفقه بأبيه وبعمه أبي محمد كامخ، وبأبي عبد الله الكازروني، وانتهت إليه الرياسة بواسط، وبه تخرَّج الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنها وقد أجازه بالعلم والطريق دون أصحابه، ولم يسمح بإجازته العامة لغيره، فقيل له في ذلك، فقال: على من أنجب مثل أحمد أن ينقرض من غيره يعني: أن لا يكون له خليفة غيره -، وكان أصحاب الشيخ علي الواسطي أكثر من أربعين ألفاً، وإذا بلغ أحدهم الفطام يأمره بملازمة السيد أحمد الرفاعي وتجديد البيعة عليه، توفي الشيخ علي ودفن برواقه في واسط، وكان الإمام الرفاعي يقول فيه: شيخنا أبو الفضل جبلٌ من جبال الشُنَّة، وإمامٌ من أئمّة الهدى المصطفين الأخيار - نفعنا الله بهم أجمعين -. انظر: «إرشاد المسلمين» لعز الدين أحمد الفاروثي صـ ٣٨- رقم ١، و«روضة الناظرين» للوتري صـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ أبو الفضل ابن الفقيه الإمام أبي محمد كامخ بن أبي بكر، تفقه بأبيه وأخذ عن غير واحد، وروى عنه الكثير، وكان شيخ حلق الفقهاء والصوفية بواسط، ولد بكانخان بليدة قرب البيضاء، وصحب العارف بالله غلام بن تركان وبه تخرج، توفي بواسط سنة (٥٢٠)هـ. انظر: "إرشاد المسلمين» للفاروثي صد ٤١ ـ رقم ٢، و «عقود اللآل» لوحة ٢٢٩ / ٢٣٨ خ.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ أبو الصفا غلام بن تركان بن علي بن سلامة القرشي البيضاوي الواسطي الفقيه الشافعي الصوفي الولهان المشغول بالله تعالى عن غيره، ولد بالبيضاء سنة (٢٩٠)هـ وبها مات سنة (٤١١)هـ. انظر: «إرشاد المسلمين» صـ ٤٢ـ رقم ٣، و «عقود اللآل» لوحة ٢٣٢/ خ.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ أبو على أحمد بن محمد الروذباري الشافعي البغدادي ثم المصري، شيخ الطريقة، معدن

عن الشَّيخ عليِّ العجميِّ (١)، عن الشَّيخ أبي بكرٍ الشِّبلِيِّ (٢)، عن الإمام تاج الطائفة الشيخ الجنيد البغدادي (٣).

\_\_\_\_\_

الحقيقة، إمام الجهاعة، صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء وغيرهم، كان أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة، كبير الشأن توفي بمصر ودفن بالقرافة سنة (٣٢٢)هـ. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي صـ٣٤ رقم٤ و «طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم ١٣، صـ٥٦ ، و «سير أعلام النبلاء» رقم ٣٠٨ ، ١/ ٥٣٥ ، و «روضة النَّاظرين» مـ٣٠ ، و «ترياق المحبين» صـ٣٠ ..

تنبيه: ورد في الأصل (الروزبادي) والأصح الروذباري كها قال ابن حجر العسقلاني في «تبصير المنتبه» صـ١٥٢ : «الرُّوْذْبَارِي، بضم الراء وإسكان الواو والذال المعجمة وفتح الموحدة بعدها ألف ثم راء - نسبة إلى بلدة عند طوس ، ينسب إليها جماعة؛ منهم: أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي»؛ لذلك أثبت الأصح.

- (۱) هو الشيخ أبو الحسن علي بن هند بن أبي الحسن بن مظفر القرشي الفارسي الشافعي، الإمام المهذب، العارف الواصل، قدوة العارفين، نشأ بفارس، وصحب بها الشيوخ الأكابر، وصحب الشبلي و به تخرج، كان عالماً، رقيق الإشارة، متمسكاً بالسنة المحمدية، غيورًا عليها، عارفاً بأصول الطريق، توفي بقزوين رحمه الله سنة (٣٣٠)هـ. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي صـ٥٥. رقم ٥٠ و «طبقات الصوفية» رقم ١٤، صـ٩٩٩، و «الطبقات الكبرى» للإمام الشعراني رقم ٢١٩، صـ٩٩٩، و «الطبقات الكبرى» للإمام الشعراني رقم ٢١٩،
- (٢) الإمام أبو بكر الشبلي (٢٤٧-٣٣٤)هـ: دلف بن جحدر، وقيل: جعفر بن دلف بن يونس الشبلي، نسبة إلى قرية من قرى أُسُر وشَنة، بلدة عظيمة وراء سمر قند، من بلاد ما وراء النهر، كنيته أبو بكر، الخراساني الأصل، والبغدادي المولد والمنشأ، جليل القدر، مالكي المذهب عظيم الشَّأن، مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران. انظر: و (وفيات الأعيان) لابن خلكان رقم ٢٢٩، ٢/٣٧٢، و (إرشاد المسلمين) صـ ٢٤، و (روضة الناظرين) صـ ١١هـ.
- (٣) الإمام الجنيد أبو القاسم بن محمد بن الجنيد، النهاوندي الأصل، البغدادي القواريري الخزاز رضي الله عنه، قيل: إنَّ أباه كان قواريرياً يعني: زجَّاجاً -، وكان هو خزَّازاً، وكان شيخ العارفين وقدوة السَّالكين وعلم الأولياء في زمانه، ولد ببغداد بعد العشرين ومائتين، وتفقَّه على أبي ثور، واختصَّ بصحبة السَّري السَّقطي والحارث المحاسبي وأبي حمزة البغدادي، وعدَّه العلماء شيخ مذهب الصوفيَّة؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسُّنَّة، ولكونه مصوناً من العقائد الذَّميمة، محميً

والشيخ الثاني: وهو خالُه قُطْبُ الوجودِ شيخُ الشُّيوخِ الإمامُ الكبيرُ سَيِّدي منصورٍ منصورٌ البَطَائحيُّ الرَّبَّانيُّ الأنصارِيُّ الحُسَيْنيُّ، وهو عن خاله الشَّيخ أبي منصور الطَّيب (۱)، عن ابن عمِّه الشِّيخ أبي سعيدٍ يحيى النَّجاريِّ (۱)، عن الشَّيخ محمَّد أُبيِّ الطَّيب النَّجاريِّ (۱)، عن السَّندوسيِّ (۱)، عن الشَيخ أبي القاسم السّندوسيِّ (۱)، عن القاضي محمَّد رُوَيْم البغداديِّ (۱)، عن الإمام الجنيد، وقد سبق ذكرُه في السَّند الأوَّلِ.

=

الأساس من شبه الغُلاة، سالماً من كلِّ ما يوجب اعتراض الشَّرع، وكان يفتي وله عشرون سنة، وقيل: كان على مذهب سفيان الثَّوري، وقيل: على مذهب أبي ثور صاحب الشافعي رضي الله عنه، وتوفي سنة ( ٢٩٨ )هـ، ودفن عند قبر خاله سري السقطي، له: «رسائل» منها ما كتبه إلى بعض إخوانه، ومنها ما هو في التوحيد، والغناء، ومسائل أخرى، وله: «دواء الأرواح» رسالة صغيرة. انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي صـ٥٥، و «الأعلام» للزركلي ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ أبو منصور محمد الطيب بن محمد بن كامل الأنصاري، وهو خال أم الشيخ منصور وابن عم أبيه تـ(٥٠٠)هـ: كان عالماً فقيها مباركاً محمود السيرة، شافعيَّ المذهب، محمَّديَّ المشرب، توفي بأم عبيدة ودفن بمقبرة الوردية. انظر: «إرشاد المسلمين» للفاروثي صـ٥٥ ـ رقم ١٣، و «عقود اللآل» لوحة ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / خ.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ يحيى النجاري الأنصاري والد الشيخ منصور البطائحي صاحب أم عبيدة، كان مستجاب الدعوة نافذ البصيرة عظيم الكشف، تخرج به الأصحاب، وانتمى إليه الأحباب، وابتهج به الطلاب، توفى سنة (٥١٠)هـ برواقه في أم عبيدة. «إرشاد المسلمين» للفاروثي ص٥٣ ـ رقم ٩.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الهاشمي القرشي، شيخ الشيوخ، بركة العارفين أبو علي الترمذي الشافعي، صحب والده، وقبل أن يبلغ درجة الفطام توفي أبوه، فاتصل بخدمة الشيخ أبي القاسم السندوسي، وأكمل السلوك على يديه، توفي رحمه الله بحلب في سفر حجه سنة (٤٠٨)هـ. «إرشاد المسلمين» للفاروثي صـ٥٧- رقم٥٧، و «عقود اللآل» لوحة ٢٣٦/ خ.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ محمد أبو القاسم بن أبي الفضل العقيلي الطالبي السندوسي - نسبة لنهر سندوس: قرية بواسط الشريف الكبير، تفقه بالأكابر من أعيان واسط، ومهر في العلوم الشرعية، مات بواسط سنة (٣٦١)هـ. «إرشاد المسلمين» ص٥٥- رقم ١٥، و «عقود اللآل» لوحة ٢٣٦-٢٣٧/ خ.

<sup>(</sup>٥) القاضي رُوَيمْ بن أحمد البغدادي الدار والوفاة، أبو محمد، من جلة المشايخ، مقرئ، فقيه، كبير الشأن، كان من أعزّ أصحاب الجنيد، وصحب أصحابه وانتفع بهم، وعلت مرتبة عرفانه، وساد

والجنيدُ لَبِسَ الخِرقةَ وأخذَ الطَّريقةَ المباركةَ عن خاله السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ (''، عن العارفِ الإمام معروفِ الكَرخيِّ ('')، عن الحُجَّةِ أبي سليهان داود الطَّائيِّ ('')، عن الشَّيخ الحبيب العجميِّ (')، عن سيِّد التَّابعين الحَسَنِ البصريِّ (')، عن أمير المؤمنين

\_

بين أقرانه في زمانه، مات ببغداد سنة (٣٠٣)هـ. انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم ٤٢، صد١٨١.، و«إرشاد المسلمين» صد٢٠ـ رقم١٦، و«روضة الناظرين» للوتري صد١٢.

- (۱) هو الإمام سَرِيُّ بنُ المُغَلَّس السَّقَطِيُّ، كنيته أبو الحسن، وهو خالُ الجُنيَّد و أستاذُه، صحبَ معروفاً الكَرْخِيَّ، وهو أوَّلُ من تكلم ببغداد في لسان التوحيد، و حقائق الأَّحُوال، وهو إمامُ البَغْداديين، وشيخُهُم في وَقْته، بغدادي المولد والوفاة، توفي سنة (٢٥٣)هـ، وكان دفنه في مقبرة الشونيزية. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ٩/ ١٨٧، و «طبقات الصُّوفية» للسلمي صـ٣١.
- (٢) هو الإمام معروف بن فيروز الكرخي، أبو محفوظ تـ (٢٠٠) هـ: أحد أعلام الزهاد والصوفيَّة، كان من موالي الإمام علي الرِّضا بن موسى الكاظم، ولد في كرخ بغداد، ونشأ وتوفي ببغداد، اشتهر بالصَّلاح، وقصده النَّاس للتَّبرك به حتَّى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٥/ ٢٣٣، و «الأعلام» للزركلي ٧/ ٢٦٩.
- (٣) هو الشيخ داود بن نُصير، أبو سليهان الطائي، الكوفي،الإمام، العالم، العامل، العابد، الزاهد، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، وعين أعيان أئمة الأنام، سمع عبد الملك بن عمير، وسليهان الأعمش، وغيرهما، وروى عنه جماعةٌ، منهم إسهاعيل بن عُليَّة وغيره، وكان داود عِنَّن شغل نفسه بالعلم، ودرَّس الفقه وغيره من العلوم، ثم اختار بعد ذلك العزلة والانفراد والخلوة، ولزم العبادة، واجتهد فيها إلى آخر عمره، توفي بالكوفة سنة ستين، وقيل سنة خمس وستين ومائة رحمه الله تعالى. انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتقي الغزي ص٧٨٨. و «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٢/ ٢٥٩.
- (٤) حبيبُ العجميُّ البصريُّ أبو محمدِ الزاهد، أحد الأعلام توفي سنة (١١٩)هـ كما أفاده ابن الجوزي في «المنتظم»، وذكر الوتري والصفدي أنه توفي في حدود (١٤٠)هـ، أصله من آل ملوك فارس، تاب في مجلس الإمام الحسن البصري، ثمَّ انقطع له وصحبه وتخرجَّ به، وكان كثير الخوف من الله تعالى يبكي الليل كله، ولا يشتغل عن طاعة ربه وذكره وقتاً من الأوقات. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي ١٤٨ه، و «روضة الناظرين» للوتري صـ٥٠، و «طبقات الأولياء» لابن الملقن رقم ٢٤٨، صـ١٤٨.
- (٥) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد (٢١ ١١٠)هـ: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النَّسَّاك، ولد بالمدينة، في خلافة سيِّدنا عمررضي الله عنه، وكانت أُمُّه خيرة مولاةً لأُمِّ سلمة رضي الله عنها، وشبَّ في كنف عليِّ بن أبي

وسيِّد الزَّاهدين ويَعْسُوب (المتَّقين وصهر النَّبِيِّ الأمين وناصر السُّنَّة والدِّين أسد الله الغالب سيِّدنا علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه ورضي عنه وعنهم أجمعين، عن ابن عمِّه سيِّد خَلْقِ الله وأشرف رُسُل الله سيِّدنا وسيِّد العوالم محمَّد رسولِ الله عليه (٧٣/ب) وعلى إخوانه النَّبيِّين والمرسلين أفضل صلوات الله وأتم تسليهات الله، وهو عليه الصلاة والسلام قال: «أَدَّبنِي رَبِّ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي» (١).

\_\_

طالب رضي الله عنه، وسكن البصرة، وعَظُمَت هيبتُه في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحقِّ لومة لائم، وكان أبوه من أهل ميسان، مولى لبعض الأنصار، قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء، وأقربهم هدياً من الصَّحابة، وكان غايةً في الفصاحة، تَنْصَبُّ الحمكة من فيه، وتوفي بالبصرة رحمه الله تعالى. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدى ٤/ ٢٢٣، و «الأعلام» للزركلي ٢٢٦/٢.

(١) اليَعْسُوبِ السَّيِّدُ والرئيسُ والمُقَدَّمُ. «لسان العرب» مادة: (عسب).

(٢) رواه عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: الإمام الرفاعي في «حالة أهل الحقيقة مع الله» رقم ١٨ بسنده عن ابن عمِّه السَّيِّد عثمان، المعروف بسند آل البيت.

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (٣١٠) لابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود هي، ولفظه كما ذكره المناوي في «فيض القدير» رقم ٢٩٠/١، ١/ ٢٩٠: « إِنَّ اللهُ أَدَّبني فأحسن أدبي، ثم أمرني بمكارم الأخلاق، فقال: ﴿ خُذِ ٱلْعَفَو وَأَمُنَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف]»، وقال: هذا سياق رواية السمعاني بحروفه.

وقال أيضاً ١/ ٢٩١: قال الزركشي: حديث: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» معناه صحيحٌ، لكنّه لم يأت من طريقٍ صحيح، وذكره ابن الجوزي في «الواهيات» عن علي في ذيل حديثٍ وضعّفه، وأسنده سبطه في «مرآة الزمان» وأخرجه بطرق كلها تدور على السدي عن ابن عارة الجواني عن عليّ، وفيه فقال: يا رسول الله، إنّك تكلّم الوفود بكلام أو لسان لا نفهم أكثره، فقال: «إنّ الله أدّبني فأحسن تأوييي وَنَشَأْتُ في بَني سَعدٍ»، فقال له عمر: يا رسول الله، كلنا من العرب فما بالك أفصحنا، فقال: «أتاني جبريل بلغة إسماعيل وغيرها من اللغات فعلمني إياها»، وصحّحه أبو الفضل بن ناصر.

قال المؤلف \_ أي السيوطي \_: وأخرج العسكري عن علي ﷺ، قال: قدم بنو فهد بن زيد على المصطفى ﷺ، قال: فقلت: المصطفى ﷺ، قال: فقلت:

## [الختم الشريف]

وقد كان شيخُنا وسيِّدُنا علم العارفين سلطان الأولياء والصَّالحين السَّيِّد أحمد الكبير الرِّفاعيُّ ﷺ يجمعُ أصحابَهُ عند الحاجةِ لدفع المُهِمَّاتِ مُتَحَلِّقِينَ ويقرأُ وهم معه جهاراً يَقْرَؤُونَ:

- فاتِحَةَ الكتاب ثلاثاً.
- وآية الكُرْسِيِّ ثلاثاً.
- وسُورةَ القَدْرِ ثلاثاً.
- وسُورةَ النَّصر ثلاثاً.
- وسُوْرَةَ الإِخْلاص والمُعوّذَتينِ والفاتحة ثلاثاً ثلاثاً.
- ويقولُ: ﴿ سَكَنَّمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ رَّجِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَشْرِين مرَّةً.
- ﴿ رَبُّنَا ءَائِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكهف إحدى وعشرين مرَّةً.
- «بِسْمِ الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ ولا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» (١) إحدى وعشرين مرَّةً.

(۱) رواه عن سيدنا عثمان بن عفان مم مرفوعاً: الأمام أحمد في «مسنده» رقم ٤٤٦، وأبو داود في «السنن» كتاب الأدب، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ رقم ٥٠٨٨، والإمام الترمذي في «الجامع»: أَبُوابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى (١٣) رقم ٣٣٨٨ وقال:

121

- لا إله إلّا اللهُ مئةً وإحدى وعشرين مَرّة.
  - اللهُ مئةً وإحْدَى وعشرينَ مَرَّة.
- الصَّلاة والسَّلامُ عليك يا سَيِّدي يا رسولَ الله، يا أَحمدُ قَلَّتْ حِيْلَتِي وأَنْتَ وَالْنَتَ وَأَنْتَ وَالْنَتَ وَالْنَتِي وَأَنْتَ وَسِيْلَتِي فَأَدْرِكْنِي إحدى وعشرين مرَّة.

ويختمُ بالفاتحة على النَّيَّة يحصلُ المرادُ بإذن الله تعالى، وكان من دأب أصحابه بعد الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْهُ أن يقولوا: يا عبادَ الله أغيثونا ثلاثاً، يا محبوبَ رسولِ الثَّقلينِ يا أبا العَلَمينِ، يا سَيِّدي أحمدُ الرِّفاعيُّ المدد ثلاثاً.

ويختمون بالفاتحة إلى [...] المقدام عليه وجمعنا عليه في دار السَّلام بسلام مع جدِّه سيِّد الوجودات سيِّدنا محمَّدٍ عليه من رَبِّه أفضلُ الصَّلاةِ وأكملُ السَّلام ".

=

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) هناك كلمات غير واضحه في صورة الأصل المخطوط، قد تكون والله أعلم قريبة من هذه الكلمات: «ويختمون بالفاتحة إلى سيدنا محمد على وآله وأصحابه، والسيد أحمد الرفاعي المقدام».

<sup>(</sup>٢) تم بعون الله وفضله الانتهاء من خدمة هذا الكتاب المبارك في يوم الاثنين ٢٤ ربيع الآخر 18٣٥هـ، الموافق ٢٤/٢/٢م.

## محتوى الفهارس

- ١- فهرس الآيات الكريمة
- ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
  - ٣- فهرس الأعلام
  - ٤- فهرس الأشعار
- ٥- فهرس المصادر والمراجع المطبوعة
- ٦- فهرس المصادر والمراجع المخطوطة
  - ٧- فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات الكريمة

# سورة البقرة

| \                   | ﴿ الْمَرْ آلَ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدِّى لِلْمُنَقِينَ ﴾                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٥                 | ﴿عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ ۖ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾[البقرة:٥            |
| لِكُمْ ﴾[البقرة:٢١] | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَا |
| 170                 | ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ [البقرة]                                              |
| ]71                 | ﴿يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا ﴾[البقرة:٢٦                          |
| ]71                 | ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ٢٠ البقرة:٢٧              |
| البقرة: ٣٨]         | ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣               |
|                     | ﴿ وَأُونُواْ بِعَهْدِي ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾[البقرة:٤٠]                              |
| v۲                  | ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ ﴾[البقرة: ٤٤]             |
| ο ξ                 | ﴿ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧]                   |
| ♦ [البقرة: ٨٣]      | ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْـُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ |
| 177                 | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسَفِكُونَ دِمَآ عَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨]            |
| 177                 | ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلاَّهِ تَقَلُّلُونَ أَنفُكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]                    |
|                     | ﴿ فَمَا جَزَآ أَهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]                        |
|                     | ﴿ وَلَقَدُ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنْ                |
|                     | ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾[الـ         |
|                     | ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [البقرة:١١٢]                       |
|                     | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ ﴾    |
|                     | ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَرُبُهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّ هُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤]    |

| بقرة:١٣٨]                                    | ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾[ال                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا تَكُونُوا ﴾ [البقرة: ١٤٨]                | ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهًا ۚ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ             |
| يي ﴾[البقرة:١٥٩]                             | ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشَوْ                      |
| ين (١٢٩) ﴾ [البقرة]                          | ﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُوهِ                       |
| عِ ﴾[البقرة ١٧٩]                             | ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰ              |
| *[البقرة٤٥١]                                 | ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۗ ﴾                    |
| \ <b>~</b> •[\oo:8                           | ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ [البقرة                     |
| يُو رَجِعُونَ ١٣٠ ﴾[البقرة]                  | ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْ    |
| البقرة:١٥٧]                                  | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾[                           |
| لِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ﴾[البقرة ١٦٤]١٣١ | ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْت                      |
| كا ﴾[البقرة ١٦٨ - ١٦٩]                       | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا                  |
| زُوَّنُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]                  | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَ                       |
| غُرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]                       | ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَ               |
| ﴾ [البقرة: ١٧٩]                              | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾                         |
| بِدِّلُونَهُ وَ ﴾ [البقرة:١٨١]               | ﴿ فَمَنْ بَدَّ لَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّهَا ٓ إِثَّمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُهُ |
| *الآية [البقرة: ١٨٣]                         | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾                      |
| ﴾ [البقرة:٢٨٦]                               | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                                  |
| 371                                          | ﴿ وَلَا تَنَّا كُلُواً أَمُواَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾ [البقرة:٨٨                |
| تَكُونًا ﴾ [البقرة: ١٩٠]                     | ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَا              |
| 170-777                                      | ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:٢                    |
| ٧٣[١                                         | ﴿ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ ﴾[البقرة:٢٨٢                        |

| ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨]                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يُوَّتِي ٱلْحِكَمَةُ مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة:٢٦٩]                                                    |
| سورة آل عمران                                                                                        |
| ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكَثُم ﴾ [آل عمران: ١٩]                                         |
| ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيكَ آءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:٢٨]   |
| ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]           |
| ﴿ فَلِمَ تُحَاَّجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦]                                |
| ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ﴾ [آل عمران:٧٩-٨٠] |
| ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣]                      |
| ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤]                              |
| ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾[آل عمران: ١٣٤]                               |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران١٣٥-١٣٦]                |
| ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:١٤٤]                 |
| ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً ﴾ [آل عمران:١٥٩]                 |
| ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٢-١٧٤] ٨٣-١٣٨   |
| ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]                                          |
| ﴿ لَتُبَلُونَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عبران]                                             |
| ﴿ فَأَلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي ﴾ [آل عمران:١٩٥]      |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾[آل عمران:٢٠٠]             |
| سورة النساء                                                                                          |
| ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:٧٨]                                                        |

| ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّهُ فَا يِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء:١٠٥]                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سورة المائدة                                                                                                    |  |
| ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّهِرِّ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائلة: ٢]                                                     |  |
| ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢]                                              |  |
| ﴿هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾[المائدة:٥٠]                                                                                |  |
| ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴾ [المائدة: ١٢٠]                                                         |  |
| سورة الأنعام                                                                                                    |  |
| ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَمْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]                                  |  |
| ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُّرِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ٩١]                                                     |  |
| ﴿ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٦]                                                                  |  |
| سورة الأعراف                                                                                                    |  |
| ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف:٣١] |  |
| ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ قُواً لَأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]                                                            |  |
| ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨]                                                                 |  |
| ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَابِ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦]١٩٠ - ١٠٤ - ٩٩ - ١٠٤           |  |
| ﴿ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩]                                             |  |
| ﴿ هَاذَا بَصَ إِبْرُ مِن زَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ الْأَعِرِ اللَّاعِرِ ال            |  |
| سورة التوبة                                                                                                     |  |
| ﴿حَرِيشٌ عَلَيْكُمُ مِا لِمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة:١٢٨]                                           |  |
| سورة يونس                                                                                                       |  |
| ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُنرَ ﴾ [يونس:٣١]                                                          |  |

| ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس:٦٦]١٠٥ - ١٠٤ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة يوسف                                                                                        |
| ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيكُم ﴾ [يوسف: ٧٦]                                                |
| ﴿إِنَّهُ رَلَا يَانِّكُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]          |
| سورة الحجر                                                                                       |
| ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَنفِظُونَ ١٢٥ ﴾[الحجر]                    |
| ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾[الحجر:٢٢]                |
| ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُسْلَطَكَنُّ ﴾[الحجر:٤٢]                                  |
| ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]                                                        |
| سورة النحل                                                                                       |
| ﴿ فَسَّ لُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ النحل ] النحل ]                      |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾[النحل: ٩٠]                                 |
| سورة الإسراء                                                                                     |
| ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]                                                 |
| ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]                                  |
| سورة الكهف                                                                                       |
| ﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف:١٠]    |
| ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف:٢٩]  |
| ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ آ الكهف ]                                     |
| ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف:٤٧]                         |
| ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا ۚ بِشَرٌ مِّتُلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾[الكهف:١١٠]                           |

# سورة الأنبياء

| ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٤] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعُكَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]                        |
| سورة الحج                                                                                  |
| ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ [الحج: ٦١]           |
| ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٧]                            |
| سورة النور                                                                                 |
| ﴿ وَمَن لَّرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور:٤٠]              |
| فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣]                            |
| سورة الشعراء                                                                               |
| ﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ الآية [الشعراء: ٧٩]                              |
| سورة القصص                                                                                 |
| ﴿ وَأَلَّكُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨]                                       |
| سورة العنكبوت                                                                              |
| ﴿إِنَ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِ ﴾[العنكبوت:٤٥]                  |
| ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَّبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]                                            |
| ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَبَعُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٥]                                       |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَّهَ دُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلُنَا ﴾ [العنكبوت:٦٩]            |
| سورة الروم                                                                                 |
| ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤]                                  |

| سورة لقهان                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ [لقان:٢٩]          |
| سورة الأحزاب                                                                             |
| ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴾ [الأحزاب:٦]                      |
| سورة فاطر                                                                                |
| ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، ﴾ [فاطر:١٠] |
| ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰؤُا ﴾[فاطر:٢٨]                       |
| سورة يس                                                                                  |
| ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ ﴾ [يس: ٦٨]                                 |
| سورة الصافات                                                                             |
| ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١]                            |
| ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٢٤ – ١٢٤                          |
| سورة فصلت                                                                                |
| ﴿ وَمَنْ أَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [نصلت:٣٣]                        |
| ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَ ﴾ [فصلت: ٢]        |
| سورة الشورى                                                                              |
| ﴿ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣]                                  |
| سورة الزمر                                                                               |
| ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]          |
| ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر:٢١]                          |

## سورة الجاثية

| ﴿ وَفِي خَلْقِكُم وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾[الجاثية:٤]                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَأَلِنَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الحاثية:١٩]                                                                  |
| سورة الأحقاف                                                                                                        |
| ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَّا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]                                                       |
| سورة الفتح                                                                                                          |
| ﴿ لَقَدُ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح:١٨]                      |
| ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾[الفتح: ٢٩]  |
| سورة الحجرات                                                                                                        |
| ﴿قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بِلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١٧] |
| سورة ق                                                                                                              |
| ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]                                                 |
| سورة الطور                                                                                                          |
| ﴿ وَأَصْبِرُ لِلْحُكْمِ رَبِّكِ ﴾ [الطور: ٤٨]                                                                       |
| سورة الرحمن                                                                                                         |
| ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ بِحُسِّبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحن]                                |
| ﴿كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢٩]                                                                        |
| سورة الحديد                                                                                                         |
| ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّا ﴾ [الحديد]             |
| ﴿ لِّكَيْكُ لاَتَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾[الحديد: ٢٣]                                                         |

# سورة المحادلة ﴿ أُوْلَكِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾[المجادلة: ٢٢] سورة الحشر ﴿ فَأَعْتِيرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴾ [الحشر: ٢] ..... ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَ نَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧] .......... سورة الصف ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣.٦]..... سورة التحريم ﴿غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٣٢....١٣٢ سورة القلم سورة الانفطار ﴿ فِي آُي صُورَةِ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨] ..... سورة الغاشية ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية:٧] سورة الضحي

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١] .....

سورة العلق

﴿عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾[العلق:٥]

# فهرس الأحاديث الشريفة

| ٨٦ | ·                   | «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤمِنِ؛ فإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله».        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٤ | ٦                   | «أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي»                             |
| ٦٦ | ·                   | «إِذَا رأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمِ»                            |
| 77 | C                   | «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ»                               |
| ٧٠ | يَرَاكَ»            | «اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ |
| ٥٩ | ·                   | «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا؛ فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا»                      |
| ٥٢ | ′-0\«               | «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ نُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ صَدَقَةَ           |
| ٥٦ | ·                   | «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»             |
| ٦. | ([                  | ﴿إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا               |
| ٦٥ | )                   | «إِنَّ اللهَ تَعالى كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ»                          |
| ٦٣ | ·                   | «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُؤمِنَ المُحْتَرِفَ»                           |
| ٦٣ | -<br>ئىلالِ»        | «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِباً فِي طَلَبِ ا·         |
| ٦٤ |                     | «إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ الْعَبْدَ الْبَطَّالَ»                           |
| ٧٩ | عَلَى قَلْبِ آدَمَ» | ﴿إِنَّ للهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ ثَلَاثَمِائَةٍ قُلُوجُهُمْ     |
| ۲۱ | ع قَرِيبٍ»          | «إِنَّ لله فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ مائَةَ أَلْفِ أَلْفِ فَرَجٍ       |
| ۲۱ | ·                   | «انْتِظَارُ أُمَّتِي فَرَجَ الله عِبَادَةُ»                            |
| ٦١ |                     | «انْتِظَارُ أُمَّتِي فَرَجَ الله عِبَادَةُ»                            |
| ٥٠ | ·                   | «أَنْتُمْ خَبْرُ أَهْلِ الأَرْضِ»                                      |

| 1.٧-٤٢              | «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠                  |                                                                                             |
| ٠٧٠٧٢               | «دَعَانَا النَّبِيُّ عَلِيْكٍ فَبَايَعْنَاهُ»                                               |
| ٧٢                  | «رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»                                      |
| ٥١                  | «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا                                      |
| 110                 |                                                                                             |
| ٤٩                  | «قُمْ يَا بِلالُ فَأَذِّنْ أَنْ لا يَدْخُلَ الْجِنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ»                     |
| ١١٧                 | «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ»                   |
| ِكْعَتَي الْفَجْرِ» | «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَ  |
| نَعْتَع ﴾           | «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ فِيهَا لِلضَّعِيفِ حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُنَ |
| ٥٩-٥٨               | «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ»                                                  |
| ν٤                  | «لَئِنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَم»               |
| ٥٩                  | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»              |
| ٥٨                  | «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ»                                                    |
| 00                  | «مَنْ تَمَسَّكَّ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مَائَةِ شَهِيْدٍ»         |
| 00                  | «مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا«مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا                                    |
| ٠٧٠٧٢               | «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ»                                           |
| 99                  | «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ هُ فِي الدِّينِ»                                  |
| 00                  | «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»                                 |
| ٥١                  | «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ»                              |
|                     |                                                                                             |

# فهرس الأعلام

| 7٣                                              | إبراهيم المرتضى       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ۲۳<br>۱٤۲                                       | أبو الفضل بن كامخ     |
| ١٤٤                                             |                       |
| ١٤٣                                             | أبو بكر الشبلي        |
| ۲٤                                              | أبو بكر الصديق ﷺ      |
| ٦٥                                              | أبو حمزة البغدادي     |
| ١٤٤                                             | أبو سعيد النجاري      |
| 1 8 7                                           | أبو علي الروذباري     |
| ١٤٤                                             | أبو منصور الطيب       |
| ۲۲                                              | أحمد الصالح           |
| 1 £ A-1 £ V-1 £ 1- £ £-1 9                      | أحمد الرفاعي          |
| ٦٥                                              | أحمد بن حنبل          |
| ۲۱                                              | أحمد بن علي الحسيني . |
| ٥٩                                              | أسامة بن زيد          |
| ٦٩                                              |                       |
| ٤٩                                              |                       |
| ۲٠                                              | ثابت بن حازم          |
| ۲۳                                              | جعفر الصادق           |
| 1 { { - 1 { { } { } { } { } { } { } { } { } { } | الجنيد البغدادي       |
| 1 8 0                                           | حبيب العجمي           |

| 1 8 0       | الحسن البصري                    |
|-------------|---------------------------------|
| ۲٤          | الحسن البصري                    |
| ۲۲          |                                 |
| ۲٤-۲۳       | الحسين السبط بن علي             |
| ۲۲          | الحسين عبد الرحمن الرضي القطيعي |
| Υ٤          | خالد أبو أيوب الأنصاري          |
| ١٤٥         | داود الطائي                     |
| ۲۱          | رفاعة الحسن المكي               |
| ۲۳          | زين العابدين علي                |
| ١٤٥         | سري السقطي                      |
| ١٤١         | سعد بن سلامة                    |
| ١٤١         |                                 |
| ব•          | عائشة أم المؤمنين               |
| ٦٧          | عبادة بن الصامت                 |
| 1 & 1       | عبد الله المدني                 |
| ٦٥          |                                 |
| ٦٠          | عبد الله بن رواحة               |
|             | علي أبو الحسن الرفاعي           |
| 1 £ 1 – 7 1 | علي الحازم أبو الفوارس          |
| ١٤٣         | علي العجمي                      |
| 1 & Y       | علي القارئ القرشي               |

| 187-79-71-75 | علي بن أبي طالب ﷺ                    |
|--------------|--------------------------------------|
| ٦٩           | عمر بن الخطاب الله المساب            |
| ٦٩           | عمر بن عبد العزيز                    |
| 187          | غلام بن تركان                        |
| ۲٤           | فاطمة الزهراء                        |
| ١٤٤          | محمد أُبِيُّ أبو علي الترمذي القرمزي |
| ١٤٤          | محمد رويم البغدادي                   |
| 1 8 0        | معروف الكرخي                         |
| 1            | منصور البطائحي                       |
| Y1           | مهدي المكي الحسيني                   |
| ۲۲           | موسى الثاني الحسيني                  |
| ۲۳           | موسى الكاظم                          |
| 1 & 1        | هاشم الأحمدي                         |
| ۲٠           | يحيى بن ثابت النقيب الحسيني          |

# فهرس الأشعار

| الصفحة | عدد الأبيات | القافية      | صدر البيت                                                |
|--------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| ١٠٨    | ٤           | والجَوْهَرِ  | اصْحَبْ مِنَ الإِخْوانِ مَنْ قَلْبُهُ                    |
| ١.٧    | ٤           | نِيْرَانُ    | تَعَوَّدْ سَهَرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّومَ نُحْسْرَ انُ |
| ١٣     | ۲           | مبر<br>مبر   | خُذُوا بِيَدِي يا أَهْلَ أُمِّ عَبِيْدَةٍ                |
| 1 • 9  | ١٣          | لا يُطْوَى   | على أَيِّ ظَنِّ رَدَّ قَاضِي الْهَوى الدَّعْوَى          |
| 40     | ۲           | نَائِبَتِي   | فِي حَالَةِ البُعدِ رُوْحِي كُنْتُ أُرسِلُها             |
| ١ • ٨  | 1           | الأَبْوَابَا | قَوْمٌ إذا غَسَلُوا الثِّيَابَ رَأَيْتَهُم               |
| 17     | ١٢          | الأَوَائِلِ  | كَشَفَنا غطاءَ المجدِ بالجِدِّ والتُّقَى                 |
| 1.7    | 1           | مَوْضُوعُ    | النَّفْسُ مَعْنَى الفَتَى يَعْلُوا إِذَا اتَّضَعَتْ      |
| ٦.     | ٣           | الْفَجْرِ    | وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ                  |
| ١٣     | ۲           | ضِعَافُ      | يا كِرَامَ الحِمَى حُسِبْنا عَلَيْكُم                    |
| ٦٨     | ۲           | ماشاه        | يُقَاسُ المَرْءُ بِالمَرْءِ                              |

## فهرس المصادر والمراجع المطبوعة

### (أ)

- إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين، للإمام المحدث المفسر أحمد عز الدين الفاروثي الرفاعي (٦١٤-١٩٤)هـ، تحقيق أحمد جحا أبي الهدى.
- الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعية، للسيد محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني (١٢٧٣ ١٣٤١)هـ، المطبعة الخيرية \_ مصر سنة (١٣٠٥)هـ.
- الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية، للعلامة أحمد بن محمد الصاوي تـ(١٢٤١)هـ، الطبعة الأولى ـ مكتبة القاهرة.
- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق صدقي جميل العطار، دار الفكر .
  - الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.

### (ب)

- بوارق الحقائق، للإمام محمد مهدي الصيادي الشهير بالرواس، اعتنى به شرف الدين حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط، دار البشائر.
- البرهان المؤيد، للإمام أحمد الرفاعي الكبير، تحقيق عبد الغني نكه مي، دار الكتاب النفيس.

#### (ご)

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ الذهبي تـ (٧٤٨)هـ، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت.
  - تاريخ دمشق، لابن عساكر تـ(٥٧١)هـ، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر ـ بيروت.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي تـ(١٢٠٥)هـ، دار الهداية.
- ترياق المحبين في طبقات المشايخ العارفين، للحافظ تقي الدين عبد الرحمن الواسطي تراكا)هـ، بمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة ١٣٠٥هـ.

- تعريف أهل الإسلام والإيهان بأنَّ محمَّداً عَلَيْ لا يخلو منه مكان ولا زمان، للعلامة برهان الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية تـ(١٠٤٤)هـ، هي رسالة ضمنها الشيخ يوسف النبهاني في كتابه جواهر البحار في فضائل المختار.
  - تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار، للسيد محمد أبي الهدى الصيادي.
- تنوير الحلك في جواز رؤية النبي والملك، للحافظ جلال الدين السيوطي (٨٤٩ ـ ٢٠٠)هـ، دار جوامع الكلم ـ القاهرة.
- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: الشيخ محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- التاريخ الكبير، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري تـ(٢٥٦)هـ، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد-الدكن.
- الترغيب والترهيب، للحافظ المنذري، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية -بيروت.
  - التعريفات للجرجاني، تحقيق عادل أنور خضر، دار المعرفة ـ بيروت.

## ( ج )

- جامع كرامات الأولياء، للشيخ يوسف النبهاني تـ (١٣٥٠)هـ، المكتبة العصرية ـ بيروت.

## ( ح )

- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي تـ (١٢٥٠)هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- حالة أهل الحقيقة مع الله، للإمام أحمد الرفاعي الكبير، تحقيق عبد الغني نكه مي، دار الكتاب النفيس.
  - حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني تـ(٤٣٠)هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.

#### (ر)

- روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين، للإمام أحمد بن محمد الوتري تـ(٩٨٠)هـ، المطبعة الخبرية ـ مصر .
- الروضة الندية في تراجم سلسلة السلالة الطاهرة الأسعدية، للعلامة مصطفى أفندى

رشدي الدمشقي، المطبعة الخيرية سنة ١٣٠٩هـ.

- الزهد الكبير، للبيهقي ، تحقيق عامر حيدر ، دار الكتب العلمية - بيروت.

## (س)

- سماع وشراب عند أشرف الأقطاب (الشرف المحتم للسيوطي، وإجابة الداعي للبرزنجي، وسواد العينين للرافعي، وأشرف الأقطاب للسيد الرواس) جمع وتحقيق الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط.
- سنن ابن ماجه، للحافظ محمد بن يزيد القزويني، تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر \_ بيروت.
- سنن أبي داود، للحافظ سليهان بن الأشعث، تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر .
- سنن الترمذي ( الجامع )، للحافظ محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث بيروت .
- سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي تـ (٧٤٨)هـ، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة.
- سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين، للإمام عبد الكريم الرافعي (٥٥٧ ٦٢٣)هـ، طبع بالمطبعة الميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٠١هـ.

## (ش)

- الشَّرف المحتَّم فيها منَّ الله به على وليِّه السَّيِّد أحمد الرفاعي شه من تقبيل يد النَّبِيِّ عَلَيْهُ، للإمام جلال الدين السيوطي تـ(٩١١)هـ، ضمن مجموعة رسائل (سهاع وشراب عند أشرف الأقطاب) للشيخ عبد الحكيم عبد الباسط.
  - شعب الإيان، للبيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية بيروت.

### (ص)

- صحاح الأخبار في نسب الفاطمية الأخيار، للسيد عبد الله محمد سراج الدين الرفاعي المخزومي، طبع بمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة ١٣٠٦هـ.

- صحيح الإمام البخاري تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة ـ بيروت.
  - صحيح الإمام مسلم، دار الفيحاء \_ دمشق.

### (ض)

- ضوابط المعرفة، للشيخ عبد الرحمن حبنكه، دار القلم دمشق. ( ط )
- طبقات الأولياء، لابن الملقن تـ(٨٠٤)هـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- طبقات الشاذلية الكبرى، للشيخ الحسن بن محمد الفاسي المغربي تـ(١٣٤٧)هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان.
- طبقات الشافعية الكبرى، للإمام السبكي تـ(٧٧١)هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر ـ مصر.
- طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة تـ(١٥٨)، تحقيق: د. الحافظ عبد الحليم خان، دار عالم الكتب ـ بيروت.
- طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن السلمي. طبقات الأولياء، لابن الملقن تـ (٨٠٤)هـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت. طبقات الحفاظ، للإمام السيوطى.
- طلبة الطلبة، للشيخ أبي حفص نجم الدين عمر النسفي تـ(٥٣٧)هـ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد.

## (ع)

- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري تـ(١٧٠)هـ، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

## (غ)

- غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار، للسيد الشريف تاج الدين بن محمد زهرة الحسيني كان حيًا سنة (٧٥٣)هـ، دار الآفاق العربية \_ القاهرة.

- غاية التحرير في نسب قطب العصر غوث الزمان، للإمام عبد العزيز الدِّيريني تـ(٦٩٤)هـ، ضمن (المراقب اليافعة في المناقب الرفاعية)، دار المشاريع ـ بيروت.

#### (ف)

- فيض القدير شرح الجامع الصغير، للحافظ عبد الرؤوف المناوي، مكتبة مصر.
- الفجر الطالع في ذكر السيف القاطع للشيخ أبي اليمن محمد بن عبد الرحمن البتروني مفتي الحنفية بحلب تـ(١٠٤٦)هـ، طبع بالمطبعة الخيرية \_ مصر سنة ١٣٠٩هـ
- الفردوس بمأثور الخطاب، للديلمي، تحقيق السعيد زغلول، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية للترمذي للمحدث الشيخ محمد بن قاسم جسوس تـ(١١٨٢)هـ، طبع بمطبعة الجمالية ـ مصر سنة ١٣٣٠هـ.

#### (ق)

- قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين، للعلامة عبد المنعم العاني ثم الراوي تـ(١١٨٣)هـ.
- قلادة النحر في شرح حزب البحر، للعلامة السيد أبي الهدى الصيادي، طبع بالمطبعة العمومية بمصر سنة ١٣١٥هـ.
  - قلائد الجواهر، للعلامة محمد التاذفي (٨٩٩-٩٦٣)هـ، المطبعة الحميدية سنة (١٣٥٦)هـ.
- العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية، للأديب أحمد عزت باشا العمري الموصلي ترا ١٣٠٠)هـ مصر.

#### ( 4)

- كشف الخفاء، للعجلوني، تحقيق يوسف الحاج أحمد، مكتبة العلم الحديث.
- الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدى، تحقيق يحيى غزاوى، دار الفكر -بيروت.
- الكليات الأحمدية المؤلفة من كلمات الإمام الرفاعي غوث البرية، للسيد أبي الهدى الصيادي، طبع بمطبعة الواعظ بمصر.
- الكنز المطلسم في مد يد النبي لولده الغوث الرفاعي الأعظم، للعلامة السيد محمد أبي الهدى الصيادي، تحقيق: شرف الدين حسن عبد الباسط، دار البشائر \_ دمشق.

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى والصغرى)، للحافظ عبد الرؤوف المناوى تـ(١٠٣١)هـ، تحقيق د. محمد أديب الجارود، دار صادر ـ بروت.
- الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والأخرة، للشيخ أبي الفضل عبد القادر بن الحسين بن مغيزيل الشاذلي، فرغ من تأليفه سنة (٨٩٤)هـ، دار جوامع الكلم ـ القاهرة.

#### (J)

- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر ـ بيروت.
- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (الطبقات الكبرى)، للإمام عبد الوهاب الشعراني، تحقيق سليهان صالح، دار المعرفة ـ بيروت.

## ( م )

- مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي تركي المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية الدار النموذجية، ببروت.
  - مجمع الزوائد، للحافظ نور الدين علي الهيثمي تـ (٨٠٧)هـ، مؤسسة المعارف ـ بيروت.
- مختصر أخبار الخلفاء، للمؤرخ العلامة علي بن أنجب المعروف بابن الساعي تـ(٦٧٤)هـ، المطبعة الأمرية ببو لاق المحمية سنة ١٣٠٩هـ.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، للإمام اليافعي تـ(٧٦٨)هـ، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية- بيروت.
- مراحل السالكين، للإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس، تحقيق: أحمد جحا أبي الهدى، دار البيروتي ـ دمشق.
- مسند الإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية.
  - مسند الإمام أحمد بن حنبل تـ(١٤١)هـ، بيت الأفكار الدولية.
  - مسند البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن بيروت.
    - مسند الشهاب، للقضاعي، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة بيروت.
      - مصباح الأنام وجلاء الظلام، للشيخ السيد علوي بن أحمد الحداد (١٢٣٢)هـ.
- مصباح الزجاجة، للشيخ أحمد الكناني البوصيري، تحقيق محمد الكشناوي، دار العربية ـ بيروت.

- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.
- معراج التشوف إلى حقائق التصوف، الشيخ أحمد بن محمد ابن عجيبة، ضبطه وعلق عليه: محمود بيروتي، دار البيروتي ـ دمشق.
- موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، للباحث العلامة محمد علي التهانوي، تحقيق على دحروج، مكتبة لبنان ناشرون.
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- المسلسل، للعلامة السيد أسعد المدني الحسني مفتي المدينة المنورة (١٠٥٠-١١١٦)هـ، المطبعة الخيرية \_ مصر سنة (١٣٠٩)هـ.
- المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية، للإمام أحمد عز الدين الصياد، تحقيق الشيخ عاصم جهدو، والشيخ عمر الرحمون، دار الفرقد\_دمشق.
- المعجم الأوسط، للحافظ سليهان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق الحسيني، دار الحرمين ـ القاهرة.
- المعجم الكبير، للحافظ سليان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم \_ الموصل.

#### (i)

- نزهة المجالس ومنتخب النفائس؛ للشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي تـ(٨٩٤)هـ، تحقيق: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية \_ مصر.
- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للشيخ شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري تراد ١٠٦٩)هـ، ضبطه وقدم له وعلق عليه محمد بن عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.
- نفحات الأنس من حضرات القدس، للشيخ عبد الرحمن الجامي تـ(٨٩٨)هـ، من مطبوعات الأزهر الشريف.
- نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول على، للشيخ أحمد الحضراوي تر(١٣٢٧)هـ، تحقيق: د. محمد زينهم محمد عزب، دار غريب القاهرة.

- نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار ﷺ، للشيخ مؤمن الشَّبَلَنجي (١٢٥٢ بعد ١٣٠٨)هـ، دار الفكر.
- نور الإنصاف في كشف ظلمة الخلاف، للسيد أبي الهدى الصيادي، تحقيق الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط.
- النجم الساعي في مناقب القطب الكبير الرفاعي، للشيخ أبي بكر العيدروس العدني (٩١٤-٨٨٠)هـ، الطبعة الثانية (١٩٧٦)م، بنفقة عبد الرحمن علي يوسف من جزر القمر.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، للشيخ جمال الدين بن تغري، تحقيق: د. جمال الدين الشيال، وأ. فهيم محمد شلتوت، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- النفحات الهدائية على ورد السادة الأحمدية، للشيخ محمد نوري أفندي آل المفتي الأريحاوي، فرغ منه سنة (١٣١١)هـ، طبع بمطبعة جريدة البصير بالإسكندرية سنة (١٣١٦)هـ.
- النفحة المسكية في السلالة الرفاعية الزكية، للحافظ عز الدين الفاروثي تـ (٦٩٤)هـ، طبع في الأستانة سنة ١٣٠١ هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، عناية رائد بن صبري، بيت الأفكار الدولية.

### (و)

- الوافي بالوفيات، للشيخ صلاح الدين الصفدي تـ(٧٦٤)هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتزكى مصطفى، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر \_ بروت .

## فهرس المصادر والمراجع المخطوطة

- جلاء الصدى في سيرة إمام الهدى، للشيخ أحمد بن جلال اللاري المصري الحنفي تر٩٠٠)هـ، مخطوط تاريخ النسخ ١١٠١هـ.
- خبايا الزوايا، للمفتي الشيخ حسن العجيمي (١٠٤٩ ـ ١١١٣)هـ، ( مكتبة الحرم المكي الشريف رقم ٧).
- روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان، للعلامة محمد بن أبي بكر علي بن عبد الملك بن هماد الموصلي الرفاعي المتوفى بعد سنة (٧٥٠)هـ، مخطوط ( مكتبة الأسد \_ دمشق رقم ١٩٦٥.
- عقود اللآل في تراجم السادة الأحمدية أعيان أهل الكمال، مخطوط للإمام تاج الدين أبي بكر بن محمد الأنصاري تـ(٩٦١)هـ، والتي تمَّ تحريرها سنة (٦٩٠)هـ.

# فهرس الموضوعات

| ٥     | مقدمة المحقق                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۸     | منهج التحقيق                                                |
| ٩     | مؤلفات الإمام أحمد الرفاعي                                  |
| 11    | ترجمة جامع الكتاب السيد هاشم الأحمدي                        |
|       | أصل كتاب غنيمة الفريقين                                     |
| 19    | افتتاحية الكتاب                                             |
| 19    | ترجمة الإمام الرفاعي                                        |
|       | كرامة تقبيل الإمام الرفاعي يد النبي الأعظم علي الله علم الم |
|       | (١) إتقان السلوك الديني والدنيوي                            |
|       | (٢) أسرار الفاتحة                                           |
| ٤٣    | (٣) حزب الحراسة                                             |
| ٤٥    | (٤) النظام الخاص لأهل الاختصاص                              |
|       | (٥) الغوثيَّة                                               |
| ۸٥    | (٦) مجلس حقائق الأشياء                                      |
| ٩٠    | (٧) من عرف نفسه عرف ربه                                     |
| ٩٤    | من هو الولي؟!                                               |
| 1 * * | (٨) التفكر بآلاء الله تعالى                                 |
| 1 • 7 | (٩) تزكية النفوس                                            |
| 117   | سطر الاسم المحمدي                                           |
| 118   | (١٠) مجلس الرقائق والحكم                                    |
| 171   | (١١) مجلس الحكم المستودعة في الخلق                          |

| 177 | (١٢) بعض حكم أسرار القرآن الربانية     |
|-----|----------------------------------------|
| ١٤١ | نسب السيد هاشم الأحمدي وسنده في الطريق |
| ١٤٧ | الختم الشريف                           |
| 101 | فهرس الآيات الكريمة                    |
| ١٦٠ | فهرس الأحاديث الشريفة                  |
| 177 | فهرس الأعلام                           |
| 170 | فهرس الأشعار                           |
| 177 | فهرس المصادر والمراجع المطبوعة         |
| ١٧٤ | فهرس المصادر والمراجع المخطوطة         |
|     | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات           |